تصويرابو عبد الرحمن الكردي

قصص علمية

كاول كيلاني



وسوم و ماهر صبك الكاهر

اللالم وي المالية الشرع

بۆدابهزاندنی جۆرەها كتيب:سهردانی: (مُنتدی إِقْرا الثَقافِی) لتحميل أنواع الكتب راجع: (مُنتدی إِقْرا الثَقافِی)

براي دائلود كتابهاى معْتلف مراجعه: (منتدى اقرأ الثقافي)

# www.iqra.ahlamontada.com



www.igra.ahlamontada.com

للكتب (كوردى, عربي, فارسي)

قص علمية الصدريقتاك

#### مقدمة الناشر

يُعتبر أدب الأطفال من أصعب الفنون الأدبية الحديثة لأنه لا يترك للأديب حبل الكتابة على الغارب بل يقيده بضوابط نفسية واجتماعية وتربوية تجعله أسيراً ولا تسمح له بتجاوزها أو تخطّيها.

وقد دأبنا منذ زمن على اختيار ما يناسب هذا التوجه وارتأينا في هذه الحقبة اختيار مؤلفات الأديب كامل كيلاني وهو أول مَنْ كتب في أدب الأطفال والناشئة في الأدب العربي الحديث، حيث جمع روائع القصص العالمي والغربي والإسلامي وسكبها بأسلوب أدبي مشوق وهادف أشبع فيها حاجات الناشئة في مختلف الميادين العلمية والمعرفية والتاريخية حتى أدب الرحلات.

من هنا رأينا أن نضع من جديد بين أيدي قرائنا الناشئة الأعزاء ما كتبه أديبنا الراحل بحلّة جديدة ممتعة وهدفنا في ذلك إحياء تراث أدب الأطفال الرائع الذي انفرد به المؤلف بهدف تقوية مدارك الناشئة ومعارفهم وإشباع حاجاتهم عسى أن نكون قد وصلنا بهذه المجموعة المتنوعة والفريدة من القصص إلى مبتغانا بعون الله تعالى.



للطب اعمة والنشر والتوزيع

#### • المكتبالعضية

الخندق الغميق ـ ص.ب: ١١/٨٣٥٥ تلفاكس: ٦٥٩١٥٥ ـ ٦٣٢٦٧٣ ـ ٦٥٩٨٧٥ ١ ٢٠٩٦١

#### بيروت ـ لبنان • الذَّارُالنَّمُّورِ لَيْجَيِّعُيُّرُ

الخندق الغميق ـ ص.ب: ١١/٨٣٥٥ تلفاكس: ٦٥٥٠١٥ ـ ٦٣٢٦٧٣ ـ ١٥٥٠١٥ بيروت ـ لبنان

#### • الطَّبَعِمُ العَصْلِيمِ

بوليفار نزيه البزري ـ ص.ب: ۲۲۱ تلفاكس: ۷۲۰۲۲ ـ ۷۲۹۲۵ ـ ۷۲۹۲۱ ۷ ۰۰۹۲۱

صيدا ۔ لبنان

#### الطبعة الأولى

۲۰۱۰م - ۱۶۳۱هـ

#### Copyright© all rights reserved جميع الحقوق محفوظة للناشر

لا يجوز نسخ أو تسجيل أو إستعمال أي جزء من هذا الكتاب سواء كانت تصويرية أم الكترونية أم تسجيلية دون إذن خطي من الناشر.

> E. Mail alassrya@terra.net.lb alassrya@cyberia.net.lb

موقعنا على الإنترنت www.almaktaba-alassrya.com

الناشر

## كاهل كيلاني

#### قصص علمية

# العبديقتات



رسوم: ماهر عبد القادر

الكائراله وُ وَجَيَّة لِلظِّبَاعَة وَاللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ



### ١ ـ احْتِجَابُ «أُمِّ خِداشَ»

كَانَتْ ﴿ أُمُّ يَعْفُورَ ﴾ وَ ﴿ أُمُّ خِدَاشَ ﴾ صَديقَتيْن حَمِيمَتين. وكَانَتْ كِلْتَاهُمَا تُحِبُّ الأُخْرَى ، وتُخْلِصُ لَهَا ، وتَمْحَضُها الوُدَّ ، ولا تَظْنَ عَلَيْهَا بعزيزٍ وَلا غَالٍ ، وَلا وَلا تَظْنَ عَلَيْهَا بعزيزٍ وَلا غَالٍ ، وَلا تُخفي عنْهَا شَيْئًا مِن أَسْرَارِهَا . وكَانَتَا تَأْكلانِ مَعًا مِنْ صَحْفَةٍ وَاحِدَةٍ (طَبَقٍ وَاحِدٍ) وتَعيشانِ فِي بَيْتٍ واحدٍ . وَقَد نَشَأَتَا وَتَرَعْرَ عَتا وَشَبَّتا مُتَحَالِفَتَيْنِ عَلَى الوَفاءِ وَالحُبِّ.

أَمَّا «أُمُّ يَعْفُورَ»، فهي كَلْبَةٌ صغيرةٌ جِدَّا، وَهِيَ ظَرِيفةٌ صَفْرَاءُ الإِهابِ (الْجِلْدِ) أَنِيقَةُ الْجِلْبَابِ.

وَأَمَّا صَدِيقتُها «أُمُّ خِداشَ» فَقِطَّةٌ كَبيرةٌ، ذَاتُ شعرٍ حَرِيرِيِّ، وَامَّا ضَعِرٍ حَرِيرِيِّ، وَلَهَا ذَنَبٌ يُغَطِّيهِ الشَّعَرُ الكَثِيفُ.

وَفِي ذَاتِ يَوْمِ احتجبَتْ ﴿أُمُّ خِداشَ ﴾ عَنْ صَدِيقتِهَا، وَلَمْ تَأْتِ لَتَحِيَّتِها عَلَى عَادَتِها. وَبَحَثَتْ ﴿أُمُّ يَعْفُورَ ﴾ في سَلَّةِ ﴿أُمِّ خِداشَ ﴾ الَّتِي التَّحِيَّتِها عَلَى عَادَتِها، فلم تَعْثُرْ لها على أَثَر.

فَحارَتْ «أُمُّ يَعْفُورَ»، وَلَمْ تَدْرِ سِرَّ احْتِجابِ صَدِيقتِها العزِيزَةِ، وَخَشِيَتْ أَن يَكُونَ قَدْ أَلَمَّ بِها طائِفُ سُوءٍ.

فَقالت (أُمُّ يَعْفورَ) الوَفِيَّةُ:

«إِنَّ هذا الْحَسَاءَ لاَ يَزَالُ غاليًا (شَديدَ الحَرارَةِ)؛ فَلْأَصْبِرْ قَليلًا حَتَّى يَبْرُدَ؛ لعلَّ صَدِيقَتِي «أُمَّ خِداشَ» تَأْتِي لِتَشْرَكَنِي فِي الطَّعامِ». ثُمَّ جَلَسَتْ «أُمُّ يَعْفُورَ» عَلَى رِجْلَيْها الْخَلْفِيَّتَيْنِ، وَظلَّتْ تَسْتَنْشِقُ بُخارَ الْحَسَاءِ المُتَصاعِدَ بِفِيهَا الأَسْوَدِ، وتَتَأَمَّلُ فِي الصَّحْفَةِ، وَهِي تَقُولُ لِنَفْسِها:





فَيَا لَيْتَ شِعْرِي: أَيَّةُ مُفَاجِأَةٍ أَعِدَّتْهَا لِي؟».

واشتدَّ بـ «أُمِّ يعفورَ» القَلَقُ، فَسارَتْ حَائرةً تَبْحَثُ عن صاحبتِها في كلِّ مَكَانٍ، وتَشَمُّ أَرْكَانَ البَيْتِ ومَخَابِئَهُ، عَلَّها تَهْتَدِي إليْهَا.

## $\gamma$ و أَطْفَالُ $\sim$ أُمْ خِداشَ

وانْتَهَى بِهَا الْمَطَافُ إِلَى غُرْفَةِ الغُسْلِ الصَّغِيرَةِ، فَبَصْبَصَتْ (حَرَّكَتْ ذَنَبَها) مَسْرُورةً بِتَوْفيقِها، وَرفعتْ عَيْنَيْها إِلَى صُنْدُوقٍ فَوْقَ الرَّفِّ، ثُم حَيَّتْ صَدِيقتَها مُبْتَهِجَةً، قَائلةً:

«سُعِدَ يَوْمُكِ يَا «أُمَّ خِداشَ». لَقَدْ سَاوَرَنِي القَلَقُ عَليكِ، فماذا أَخَّرَكِ عنْ تَحِيَّةِ صديقتِك؟ وَمَاذا تَصْنَعِينَ فَوْقَ هذا الرَّفِّ العَالِي؟».

فَقالتْ «أُمُّ خِداشَ»:

"إِنِّي مُفْضِيَةٌ إِلَيْكِ بأَمْرٍ يَدْعُو إِلَى الدَّهْشَةِ والعَجَبِ: لَقَدْ فُوجِئْتُ مُفاجآتٍ خَمْسًا، وَرَأَيْتُ غَرائِبَ خمسًا...!».

فَكَمْ تَفْهَمْ "أُمُّ يَعْفُورَ" شَيْئًا مِمَّا تَعْنِيهِ، وَرَفَعَتْ فَاهَا فِي الهَواءِ

وَهِيَ حَائِرَةٌ، فَسمِعَتْ صَوْتَ طِفْلٍ صَغِيرٍ يَنْبَعِثُ فَجْأَةً من الصَّنْدُوقِ مُجَمْجِمًا: الصُّنْدُوقِ مُجَمْجِمًا:

«مِيا....وْ! مِيا....وْ! أُمَّاهُ!».

فأَدْرَكَتْ «أُمُّ يَعْفُورَ» السِّرَّ فِي احْتِجَابِ «أُمِّ خِدَاشَ»، وَظَلَّتْ تَقْفِزُ فِي الغُرْفَةِ عَلَى ثَلاثِ أَرْجُلٍ مِنْ فَرْطِ السُّرودِ، كَمَا تَفْعَلُ الكلابُ إِذَا اسْتَولَى عليْها الطَّرَبُ وَالفَرَحُ. ثُم هنَّأَتْهَا بِهَذِهِ القِطَاطِ العزيزاتِ.

فَقَالَتْ ﴿أُمُّ خِداشَى ۗ مَزْهُوَّةً فَرْحَانَةً:

«أَلَمْ أَقُلْ لَكِ إِنهَا مُفَاجَآتٌ خَمْسٌ؟ نَعمْ. فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِن هَـٰذِهِ الأَوْلادِ الخَمْسَةِ هُوَ مُفَاجَأَةٌ سَـارةٌ. فَانْظُرِي بِرَبِّكِ إِلَى هَذِهِ الأُسْرَةِ العَزيزَةِ التي ملأَتْ قَلْبِي سَعَادَةً وَإِعْجَابًا!».

وَظَلَّتْ «أُمُّ خِدَاشَ» تَلْحَسُ بِلسانِهَا جِلْدَ أَوْلادِهَا القِطَاطِ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَتْ قَائِلَةً:

«آهِ لَوْ تَعْلَمِينَ كَيفَ فُتِنْتُ بِحُبِّ هذِهِ الأَطْفَالِ الصغيرةِ! إِنَّهَا زِينَةُ الدُّنْيَا وَبَهْجَتُهَا، ومَصْدَرُ سَعَادَتِنا ومَبْعَثُ أُنْسِنا، فَهَلُمِّي زِينَةُ الدُّنْيَا وَبَهْجَتُها، ومَصْدَرُ سَعَادَتِنا ومَبْعَثُ أُنْسِنا، فَهَلُمِّي \_ أَيَّتُهَا الحَبِيبُ \_ فَانْظُرِي أَطْفاليَ الأَعِزَّاءَ. فَإِنِّي أَعْرِفُ مِقْدَارَ شَعَفِكِ بِالأَطْفَالِ، وَحَدَبِكِ عَلَيْهِمْ. هَلُمِّي فَاصْعَدِي إِلَيَّ - يَا «أُمَّ يَعْفُورَ» \_ وَتَسَلَّقِي هَذَا اللَّوْحَ الصَّغِيرَ».

فَوَقَفَتْ «أُمُّ يَعْفُورَ» مُسْتَنِدَةً إِلَى الحَائِطِ، وَحَاوِلَتْ أَنْ تَتَسَلَّقَ اللَّوْحِ. اللَّوْح، فَلَمْ تَسْتَطِعْ - لِصِغَرِ جِسْمِهَا - وَلَمْ يَصِلْ فُوهَا إِلَى اللَّوْحِ. فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا:

«مُحَالٌ عَلَيَّ أَنْ أَصِلَ إِلَى هَـذَا اللَّوْحِ؛ فإِنَّ أُمِّيَ لَمْ تُعَلِّمْنِي كَيْفَ أَتَسَلَّقُ كَمَا عَلَّمَتْكِ أُمُّكِ. وَلَسْتُ أَدْرِي: مَا الَّذِي حَبَّبَ إِلَيْكِ هذا المَكانَ المُرْتَفِعَ؟

أَلَمْ يَكُنْ أَحْجَى بِكِ وَأَهْدَى أَنْ تَبْقَيْ فِي سَلَّتِكِ الَّتِي تَنَامِينَ فِيهَا إِلَى جَانِبِ سَرِيرِي؟». إِلَى جَانِبِ سَرِيرِي؟».

فَقَالَتُ ﴿ أُمُّ خِدَاشَ ﴾ وَهِي تَهُزُّ رأْسَهَا مُتَعَجِّبَةً مِنْ غَفْلةِ صَدِيقَتِهَا: ﴿ شَدَّ مَا تُخْطِئينَ فِي حُكْمِكِ يَا ﴿ أُمَّ يَعْفُورَ ﴾ . عَلَى أَنني أَلْتَمِسُ لَسَدَ مَا تُخْطِئينَ فِي حُكْمِكِ يَا ﴿ أُمَّ يَعْفُورَ ﴾ . عَلَى أَنني أَلْتَمِسُ لَلَكِ الْعُذْرَ ؛ لأَنَّكِ مَا تَزالينَ طِفْلَةً غَيْرَ مُجَرِّبَةٍ . وَأُحِبُ أَنْ أُبِصِّرَكِ لِلْكَ الْعُذْرَ ؛ لأَنَّكِ مَا تَزالينَ طِفْلَةً غَيْرَ مُجَرِّبَةٍ . وَأُحِبُ أَنْ أُبِصِّرَكِ بِحَقِيقَةِ الأَمْرِ ؛ فَإِنَّ القِطَّةَ الذَّكِيَّةَ الحَازِمَةَ تَرَى مِنْ وَاجِبِهَا أَنْ تُخْفِي بِحَقِيقَةِ الأَمْرِ ؛ فَإِنَّ القِطَّةَ الذَّكِيَّةَ الحَازِمَة تَرَى مِنْ وَاجِبِهَا أَنْ تُخْفِي بِحَقِيقَةِ الأَمْرِ ؛ فَإِنَّ القِطَّةَ الذَّكِيَّةَ الحَازِمَة تَرَى مِنْ وَاجِبِهَا أَنْ تُخْفِي النَّاءَهَا وَاللَّهُ مِنْ كَائِنٍ كَانَ فِي الطَّلامِ ، حتَّى لا تقعَ عَلَيْهِمْ عينُ كَائِنٍ كَانَ فِي الظَّيامِ الأُولَى مِنْ حَياتِهمْ .

عَلَى أَنَّنِي لَنْ أَبْخَلَ عَلَيْكِ برُؤْيةِ واحدٍ مِنْهُمْ، وَهُو أَجْمَلُهُمْ شَكْلًا، وَأَبْهَاهُمْ مَنْظَرًا؛ لأَنَّه مُرَقَّشُ بِأَلْوانٍ ثَلاثةٍ، وَلَيْسَ فِي الْفِلْوَانِ وَقَدْ أَسْمَيْتُهُ: القِطاطِ أَجْمَلُ مِمَّنْ يَجْمَعُ هَذا العَدَدَ مِن الأَلْوَانِ. وَقَدْ أَسْمَيْتُهُ: أَبَا الشَّرْق».



ثُمَّ وَضَعَتْهُ عَلَى اللَّوْحِ، وَهِيَ مَزْهُ وَّةٌ تَائِهَةٌ بِهِ أَمَامَ صَدِيقَتِهَا، وَقَالَت لَهَا:

«كَيْفَ تَقُولِين؟ لا جَرَمَ أَنَّه جَمِيلٌ! أَلَيْسَ كَذلِكَ؟».

فتراجَعَتْ «أُمُّ يَعْفُورَ» خَطْوَةً، ونَظَرَتْ إِلَى «أَبِي الشَّرْقِ» مَدْهُوشَةً تَعْجَبُ مِن رأْسِهِ المُسْتَدِيرِ، وعَيْنَيْهِ المُقْفَلَتَيْنِ، وَجِسْمِهِ اللَّيِّنِ، وَذَنَبِهِ الرَّفِيع الذِي يَخْتَلِجُ.

فقالَتْ «أُمُّ خِداشَ» لِصَاحِبَتِهَا، وهِيَ تُرَبِّتُ فِي رِفْقٍ وَحَنَانٍ \_ فِي طَّتَهَا الصَّغِيرَةَ المُغْمَضَةَ العَيْنَيْن:

«أَلَسْتِ تَرَيْنَهُ بَديعًا يَا «أُمَّ يَعْفُورَ؟».

فاقْتَرَبَتْ «أُمُّ يَعْفُورَ» منْ «أَبِي الشَّـرْقِ»، وَشَمَّتْهُ ـ وهِيَ مُرْتَجِفةٌ مُنْفَسِّحَةُ الأَرْجُل ـ وَقَالَتْ خَجِلَةً:

«لا جَرَمَ أَنَّ «أَبا الشَّرْقِ» لطيفٌ، وَلَعَلَّهُ يَزْدادُ جَمالًا حِين يَفْتحُ عَيْنَيْهِ!».

## ٣- غضَبُ «أُمُّ خداشَ»

فَقالت "أُمُّ خِداشَ" مَحْزُونَةً:

«كَيْفُ يَـزْدَادُ جُمالًا؟ إِنَّهُ سَـيَفْتَح عينيْهِ قريبًا. أَلَا تَعْرِفينَ أَنَّ القِططَ جَمِيعًا ـ بَعْدَ أَنْ تُولَدَ ـ تَظَلُّ عَمْيَاءَ مُدَّةَ أَيَّامٍ ثَمَانِيَةٍ أَوْ تِسْعَةٍ؟ القِططَ جَمِيعًا ـ بَعْدَ أَنْ تُولَدَ ـ تَظَلُّ عَمْيَاءَ مُدَّةَ أَيَّامٍ ثَمَانِيَةٍ أَوْ تِسْعَةٍ؟

عَلَى أَنَّني لا أَرَى وَلَدِي في حاجةٍ إِلى مَزِيدٍ منَ الْجَمالِ، فَهُوَ عِنْدِي أَ أَجْمَلُ ما في الأَرْضِ من الكائناتِ.

أَفاهِمَةٌ أَنْتِ ما أَقُولُ أَيَّتُها الصَّغيرَةُ الغَافِلَةُ؟ فَإِذَا لَمْ تَفْهَمِي هَذا الكلامَ، وَلَمْ تُؤْمِنِي بهِ، فَانْصَرِفي \_ من فَوْرِكِ \_ ولا تُرِينِي وَجْهَكِ بَعْدَ الْيَوْم!».

ثُمَّ أَمْسَكَتْ ﴿ أُمُّ خِداشَ ﴾ بِمَوْلُودِهَا الْحَبِيبِ، وَقَفَزَتْ إِلَى صُنْدُو قِهَا مُغْضَيَةً مُحْنَقَةً! وَعَجِبَتْ «أُمُّ يَعْفُورَ» مِمَّا رَأَتْ عَجَبًا شَدِيدًا. وَلَمْ تَكُنْ تَعْرِفُ - في صَاحِبَتِها - إِلَّا دَماثَةَ الخُلُقِ، وَلِينَ العَرِيكَةِ، وَلَمْ تَرَ غضبَهَا إِلَّا في هَذا الْيَوْم.

وَقَدْ أَدْهَ شَهَا مَا رَأَتُهُ مِنْ تَلَهُ بِعِنْنَها، وإمْعَانِهَا في إساءَتِهَا وَالسُّخْطِ عَلَيْهَا؛ وَحَزَنَها حُزْنُ صَدِيقتِهَا. ثُمَّ قَالَتْ لَهَا مُتَأَلِّمَةً:

«لا عَلَيْكِ - يَا عَزِيزَتِي «أُمَّ خِداشَ» - فإنِّي لَمْ أَتَعمَّدْ إِغْضَابَكِ، وَلَـمْ أَقَعِمَّدْ إِغْضَابَكِ، وَلَـمْ أَقصِدْ إِلَى إِساءَتِكِ. وإنِّي مُعْتَذِرَةٌ عَمَّا فَرَطَ مِنِّي، وَسَترَيْنَ كَيْفَ أُحِبُّ تِلْكَ القُطَيْطَاتِ العَزِيزَاتِ».

وَلَكِنَّ «أُمَّ خِداشَ» لَمْ تَهْدَأْ ثَائِرَتُهَا، فَقالَتْ لَهَا «أُمُّ يَعْفُورَ»: «ودِدْتُ لَوْ تَعْلَمِينَ يَا صَدِيقَتِي العزِيزَةَ...».

فَقَاطَعَتْهَا «أُمُّ خِداشَ» صَائِحَةً:

«لَسْتُ صَدِيقَةً لَكِ بَعْدَ الْيَوْمِ! ولا أُحِبُّ أَنْ تَتَّخِذِينِي صَدِيقةً بَعْدَ الآنَ؛ فَقَدْ صَحَّ مَا قالتُهُ لِي أُمِّي: إِنَّ الحِلابَ لا يُمْحَنُ أَن تَخْدِ الآنَ؛ فَقَدْ صَحَّ مَا قالتُهُ لِي أُمِّي: إِنَّ الحِلابَ لا يُمْحَنُ أَن أَن تُخْدِ الآنَ؛ وَنَحْنُ لَمْ نُنَشَا تُخْدِصَ في صَداقتِها لِلْقِطَطِ. وَكَيْفَ تَصْفُو قُلُوبُنَا، ونَحْنُ لَمْ نُنَشَا تُنْشِئةً واحِدةً، وَلَمْ نَدِنْ بِرَأْي وَاحدٍ؟».

فَقالتْ «أُمُّ يَعْفُورَ»:

«لا تَنْسَيْ أَنَّنا \_ عَلَى ذلِكَ \_ مِنْ أُسْرَةٍ وَاحِدَةٍ».

فَقالَتْ لها:

﴿لَسْتُ أَشُكُ فِي ذَلِكَ، فإِنَّ فَصِيلتَنا وَاحِدَةٌ لأَنَّنا جميعًا مِنْ آكِلِي اللَّحْمِ، ولكنَّ هذه الفَصِيلَةَ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ: قِسْمًا مُهَذَّبَ الْخُلُقِ، وَقِسْمًا غَلِيظَ الطَّبْع».

فصاحَتْ «أُمُّ يَعْفُورَ» مُعَاتِبَةً:

«مَا أَحْسَبُكِ تَعْنِينَنِي بهذا التَّعْريض».

فَقَالَتْ لَهَا:

«مَا عَنَيْتُ سِواكِ ـ يَا «أُمَّ يَعْفُورَ» ـ فإِنَّ الكِلابَ غَيْرُ مُهَذَّبَةٍ، وَقَدْ عَرَفَتْهُمُ القِطاطُ جَمِيعًا بِسُوءِ الأَدَبِ، وَغِلَظِ الطِّبَاعِ. وأَنَّى لكُمُ التَّهْذِيبُ، وَدَماثَةُ الْخُلُقِ؟ أَلَسْتُمْ أَنْتُمْ وَالثَّعَالِبُ الماكِرَةُ أَبْناءَ لكُمُ التَّهْذِيبُ، وَدَماثَةُ الْخُلُقِ؟ أَلَسْتُمْ أَنْتُمْ وَالثَّعَالِبُ الماكِرَةُ أَبْناءَ أَعْمامٍ؟ أَلَيْسَتِ الذِّئابُ القَاسِيَةُ الفَتَّاكَةُ \_ في الغاباتِ ـ من بناتِ أَعمامِكُمُ الأَدْنَيْنَ كَذلِكَ؟».

فَقالتْ ﴿أُمُّ يَعْفُورَ »:

«لَيْسَ منْ خَطَئِي - أَيَّتُهَا العزيزَةُ - أَنْ تكُونَ الثَّعالِبُ وَالذِّئابُ مِن أَبناءِ أَعْمَامِنا، وبناتِ عَمَّاتِنَا! على أَنَّنِي أَذْكُرُ ما حَدَّثْتِنِي بِهِ - ذاتَ يوم - إِذْ قَرَّرْتِ أَمامِي أَنَّ الأَسَدَ مِن أَقَارِبِكِ، وهُ وَ في مَا أَعْلَمُ - وحُشٌ ضَارٍ، قَاسِي القَلْبِ!».

فقالَتْ ﴿أُمُّ خِداشَ):

«لستُ أُنْكِرُ هَذَا؛ فإِن السَّبُعَ هُو ابْنُ عَمِّي بِلا شكِّ. وإِنِّي بِذَلكَ

لَّفُخُورةٌ مَزْهُوَّةٌ؛ لأَنه نَبيلٌ عظيمٌ، بَعِيدُ الْهِمَّةِ، عَزيزُ النَّفْسِ. وَهُوَ مَلِكُ الحَيوانِ، وَسيِّدُنا الآمِرُ الْمُطاعُ. وَنحنُ من الأُمرَاءِ؛ لأَنَّنَا منْ تِلْكَ الخُسوةِ المُلُوكِيَّةِ السَّاميةِ.

فلا غَرْوَ إِذَا دَانَ لَنَا النَّاسُ بِالاحْتِرَامِ وَالإِجْلالِ، فَلَمْ يُطَوِّقُوا أَعْنَاقَنَا بِالسَّلاسِلِ وَالأَطْوَاقِ، كَمَا يَفْعَلُونَ مَعَكُمْ، مَعْشَرَ الْكِلابِ؛ لأَنَّنَا وُلِدْنَا وَعِشْنَا أَحْرَارًا، لَا سُلْطَانَ لأَحَدِ عَلَيْنَا!».

وَكَأَنَّمَا ضَجِرَتِ القُطَيْطاتُ الصَّغِيراتُ بِهذا الحِوارِ الطَّوِيلِ، فَانْبَعَثَ مُواؤُهَا خافِتًا مِنْ قاعِ الصُّندُوقِ. فَمَالَتْ «أُمُّ خِداشَ» فانْبَعَثَ مُواؤُها خافِتًا مِنْ قاعِ الصُّندُوقِ. فَمَالَتْ «أُمُّ خِداشَ» إلى أَطْفالِهَا، وقسحَتْ أَرْجُلَها وَجَمْجَمَتْ قَلِيلًا.

فَسَكَتَ صِغَارُهَا، وَمِدُّوا أَلْسِنَتَهُمْ بَاحِثِينَ عِن ثُدِيِّ أُمِّهِمْ - يَمْنَةً وَيَسْرَةً - وَظَلَّتْ أَلْسِنَتُهُمُ الوَرْدِيَّةُ الصَّغيرَةُ تُطَقْطِقُ بِصوتٍ خَافِتٍ، وظلَّتْ أُمُّهُمْ تَلْحَسُهم وَهم يَرْضَعون، وهي حانيةٌ عَليْهِمْ.

ثُمَّ قَالَتْ تداعِبُ ﴿أَبِا الشَّرْقِ»:

«يا لَكَ من شَرِهِ! لَقد ظَلِلْتَ تَطْعَمُ عَشْرَ دَقائِقَ كامِلةً، دون أَن تَشْبَعَ! أَلا تتركُ ثَديي لإِخُوتِكَ الآخَرِينَ؟ إنَّ أُخْتَكَ الْمِسْكِينَةَ «أُمَّ الشَّرْقِ» نَحيلةٌ مَهزولةُ الجِسْمِ؛ وَقد هَمَّنِي ضَعْفُهَا، وَأَقلقَ بالي،

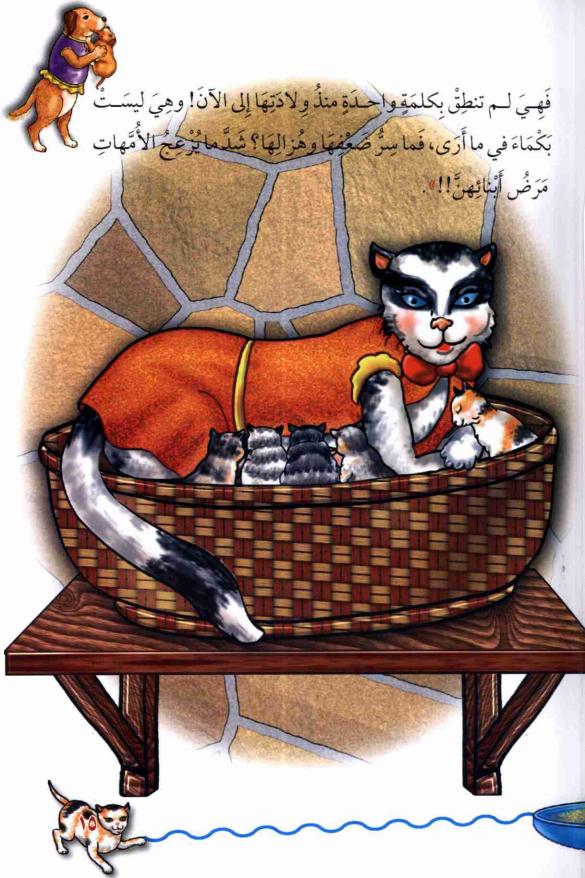



#### ٤ ـ خُلْمٌ مُزْعجٌ

وَنعودُ إِلَى «أُمِّ يَعْفُورَ» تلك الكلبةِ الوفِيَّةِ المُخْلِصَةِ، لِنَرَى: ماذا حدثَ لَهَا؟ لقد رَقَدَتْ عِندَ بَابِ الغُرْفَةِ الصَّغِيرَةِ، وظلَّتْ تَلتفتُ يَمْنةً وَيَسْرَةً، وتُحدِّثُ نَفْسَهَا قَائِلةً:



"إِنَّ صديقَتِي "أُمَّ خِداشَ» ليسَتْ - في ما أَعْلَمُ - حمقاءَ. ولعلَّ سِرَّ انزِعَاجِهَا، وَمَصْدرَ غضبِهَا، أَنَّهَا لم تنَلْ حَظَّهَا من النَّوْمِ المُرِيحِ؛ فَاضطَرَبَتْ لذَلِك، وَغُلِبَتْ على أَعصَابِهَا. وسأَصْبِرُ المُرِيحِ؛ فَاضطَرَبَتْ لذَلِك، وَغُلِبَتْ على أَعصَابِهَا. وسأَصْبِرُ عليْهَا حتَّى تَنْزِلَ، فَأَقفِزَ إلى رقبتِهَا لأُقبِّلَهَا، وَأُزيلَ كلَّ ما في نفْسِهَا من عَتْب ومَوْجِدَةٍ».

وإِنها لَتُحَدِّثُ نفسَها بِذلكَ، إِذ طرَق سمْعَهَا صَوتٌ ينادِيهَا! فَوَقَفَتْ «أُمُّ يَعْفُورَ»، والتفتَتْ إِلَى صَدِيقتِهَا قائِلَةً:

«إِلَى اللَّقاءِ يَا صديقَتِي العزِيزَةَ. إِن سيِّدي «الوليدَ» يُناديني «يَا أُمَّ خِداشَ». ولا بدَّلي منْ تَلْبيةِ دعوتِهِ. فهل غفرْتِ لي زَلَّتِي أَيتها الصديقةُ؟».

فلم تُجِبْهَا «أُمُّ خِداشَ» بِكلمةٍ وَاحِدةٍ. فذهبتْ «أُمُّ يَعْفُورَ» محزونةً، وتدلَّى ذَنبُها من الأَلم، واغروْرقَتْ عَيناهَا بالدُّمُوعِ.

أَمَّا صَاحِبَتُهَا «أُمُّ خِدَاشَ» فقد شَغَلهَا أَمرُ أَبْنَائِهَا، فَطَلَّتْ تُرضِعُهُ مُ وَاحِدًا واحِدًا واحِدًا حتى إِذَا أَفْطَرُوا وقفَتْ مُتثائِبَةً، رافِعَةً ذَيْلَهَا، مُقوِّسَةً جِسْمَهَا، ثمَّ قالَتْ لأَطفالِهَا:

«لقَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنَامُوا ـ أَيها الأَعزَّاءُ ـ فقدِ اشْتَدَّ بِي أَلَمُ الجوعِ. وَلا بُدَّ لِي مِنَ الْتُماسِ نَصِيبِي مِنَ القُوتِ. وَقَدْ سَالَ لُعابِي شَوْقًا فِلا بُدَّ لِي مِنَ الْقُوتِ. وَقَدْ سَالَ لُعابِي شَوْقًا إِلَى لَحْمِ الفَأْرَةِ. ولا مَعْدَى لِي عَنْ جَولةٍ أَجُولُها فِي مَخْزَنِ الغِلالِ لاصْطِيَادِ فَأْرَةٍ. وَسَأَعُودُ إِلَيْكُمْ بَعْدَ أَنْ أُوفَّقَ فِي مَسْعَايَ. وستروْنَ أَنْ لَحْمَ الفَأْرَةِ هُوَ أَشْهَى طَعَام فِي الدُّنْيَا».

ورَأَتْ سَيِّدَتَهَا «سُلافَة» الصغيرة - وَهِيَ تَجْتازُ المَطْبَخَ - فأسرعَتْ إِلَيْهَا تُداعِبُهَا مُتَعَلِّقةً بِثَوْبِهَا الأَنيق، ثُم وَضَعَتْ طَرَفَ فأسرعَتْ إِلَيْهَا الصَّحْفةِ - وَالتَهَمَتْ كُلَّ لِسانِها في الصَّحْفةِ - وَقَدْ جَوَّفَتْهُ فأَصْبَحَ كالمِلْعَقَةِ - وَالتَهَمَتْ كُلَّ

مَا فِيهَا من طعام. ثُمَّ ذَهَبَتْ إِلَى مَقْعَدٍ وَثِيرٍ، فَرقَدَتْ عَلَيْهِ، وقدِ اللهُ مَا فِيهَا من طعام. ثُمَّ ذَهَبَتْ إِلَى مَقْعَدٍ وَثِيرٍ، فَرقَدَتْ عَلَيْهِ، وقدِ التَفَّ جِسمُهَا وتحَوَّى، حتَّى أَصبحَ مِثلَ الكُرَةِ.

ولم تَنْسَ نَصِيبَهَا مِن الزِّينَةِ، وَلا حَظَّهَا مِن التَّبرُّجِ والأَناقةِ، فَا عَلَى ذَيْلِهَا المَنْفُوشِ تَتَعَهَّدُهُ فَأَقبَلَتْ عَلَى شَعَرِهَا المُشَعَّثِ تُرجِّلُهُ، وعَلَى ذَيْلِهَا المَنْفُوشِ تَتَعَهَّدُهُ بِالعِنايَةِ، وتُمِرُّ لسانَهَا عَلَى خُصلاتِ الشعرِ البارزَةِ فَتنسِّقُهَا. وَوقفتْ فِي مُنْتَصَفِ عملِها لتطرُد بُرْغوثًا خَبيثًا كَانَ يَمْشِي على رَقبَتِهَا، وَاستأنفَتْ عَمَلَهَا قَائِلَةً:

«لَمْ يَبْقَ عَلَيَّ إِلَّا أَنْ أَنَظِّفَ وَجْهِي وَرَأْسِي».

ثُمَّ بلَّكَتْ طَرَفَ يَدِهَا البيضاءِ بِلُعابِهَا، ومرَّت بِهَا عَلَى رأْسِهَا تَغْسِلُهُ وتَدْلُكهُ وَتجفِّفُه. وَهَكَذا نَسَّقَت هِندامَهَا، وَأَتمَّتْ تَبَرُّجَها، وَأَصْبَح إِهابُهَا ناعِمًا، وَوجهها نَظِيفًا، فَتأَهَّبَتْ للخُرُوج.

أُمَّا صاحبِتُهَا «أُمُّ يَعْفُورَ» فَقد صَحِبتْ سيِّدَها «الوَليدَ» في رِحلَةٍ طويلَةٍ، وطافَتْ مَعَهُ خِلالَ الْحُقولِ البديعَةِ حتى أَمْسَيَا، فَعادت مُتْعَبةً مَجهودَةً، وَذهبَتْ إِلَى مَرْقدِهَا منهوكَةَ القُوى لتنامَ.

و جرَتْ على عادتِهَا - قُبَيْلَ الرُّ قادِ - فظلَّتْ تَحُكُّ فِر اشَهَا بمخالبِ يَدَيْهَا، ثم تدورُ على نَفْسِهَا مرَّاتٍ عدَّةً، ثم اسْتسلمَتْ للرُّقادِ.

وكان نومُهَا في تِلك اللَّيلَةِ مُضْطَرِبًا؛ فَقَدِ ارتجفَ جِسْمُها في أَثناءِ النوم واضطرَبَ ذَيْلُهَا، وظلَّ يَضرِبُ الأَرضَ، وَتصاعَدَتْ



زَفَراتُهَا وَأَنَّاتُهَا مِنَ الأَلَمِ. تُرَى مَاذَا أَصَابَ «أُمَّ يَعْفُورَ»؟

لَقَدْ رَأَتْ فِي نَوْمِهَا حُلْمًا مُزْعِجًا اضْطَرَبَتْ لَه أَعصابُهَا. لقد أَبصرَتْ صَديقة طُفُولتِهَا «أُمَّ خِداشَ» وهي واقِفَةٌ أَمامَهَا، وَقَدْ أَخرجَتْ مخالِبَهَا الطَّوِيلَة، وَهَمَّتْ بِأَنْ تَفْقاً بِهَا عَيْنَيْهَا؛





# ه ـ بَعْدَ أُسْبُوع

و مَضى أُسْبوعٌ طَوِيلٌ، وَالقَطِيعَةُ مُسْتَحْكِمَةٌ بَيْنَ الصديقتَيْنِ. فقالتْ «أُمُّ يَعفُورَ» \_ ذَاتَ يوْم \_ وهي تُحَدِّثُ نفْسَهَا:

«مَهْمَا تُمْعِنْ صَدِيقَتِي في هَجْرِهَا وغضبِهَا، فَإِنِّي أُحِبُّهَا كما أُحِبُّ أَولادَها جَمِيعًا، وَإِنَّ شوْقِي إِلَى رُؤْيَتِهِمْ لَشَدِيدٌ».

ثُمَّ لَمَحَتْ ﴿أُمَّ خِدَاشَ ﴾ سَائِرةً في الطريقِ، فَقَالَتْ في نَفْسِهَا: (ها ها. ها هي ذِي صديقَتِي خارِجَةً، فماذَا عَليَّ إِذَا ذَهَبتُ لِرُؤْيةِ قُطَيْطَاتِهَا العَزيزاتِ ؟ ﴾.

ثم أسرَعتْ «أُمُّ يَعْفُورَ» إِلَى غُرْفَتِهِنَّ الصَّغِيرَةِ، وَوَقَفَتْ تَحْتَ صُنْدُوقِهِ نَّ، وَسَمِعَتْ مُواءَهُ نَّ المُعْجِبَ المُطْرِبَ، وَرأَتْهُ نَّ صُنْدُوقِهِ نَّ، وَسَمِعَتْ مُواءَهُ نَّ المُعْجِبَ المُطْرِبَ، وَرأَتْهُ نَّ حَانِدَ إِلَى حَافَةِ الصُّندُوقِ. فَقَالَتْ:

(هَا هِيَ ذِي عُيونُهُنَّ قد تَفَتَّحَتْ، فَأَصْبَحْنَ أَكثرَ جَمَالًا، وأَبْهَى مَنْظُرًا مِمَّا كُنَّ مُنْذُ أُسْبُوعٍ. لَعَلَّكُنَّ تُرِدْنَ النَّزُولَ أَيَّتُهَا الصَّغِيرَاتُ! مَنْظُرًا مِمَّا كُنَّ مُنْذُ أُسْبُوعٍ. لَعَلَّكُنَّ تُرِدْنَ النَّزُولَ أَيَّتُهَا الصَّغِيرَاتُ! أَليس كذلك؟ ها هو ذا قِطُّ يُطِلُّ برأْسِهِ الكَبِيرِ، وَيَنْحَنِي خَارِجَ الصُّندُوقِ، فيُعَرِّضُ نفسَهُ لِخَطَرِ السُّقوطِ عَلَى الأَرْضِ».

ثُمَّ صَاحَتْ \_ مَذْعُورَةً \_ تَقُولُ:

«عُـدْ إِلى مَكانِـكَ مِنَ الصُّنـدوقِ أَيها التَّاعِسُ؛ فَإِنكَ تَسْـتَهْدِفُ لْوُقوع».

وَلَهُ مَتَكُدُ تُتِمُّ جُمْلَتَهَا حتَّى هَوَى الصَّغيرُ مُتَدَحْرِجًا كَالْكُرَةِ، وَسَقَطَ رَأْسُهُ وَسَطَ إِنَاءٍ مَمْلُوءٍ مَاءً! وَبَذَلَ الصَّغيرُ كُلَّ مَا في وُسْعِهِ لإِنقاذِ نَفْسِهِ مِنَ الغَرَقِ، فَظلَّ يُحَرِّكُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، سَابِحًا وُسْعِهِ لإِنقاذِ نَفْسِهِ مِنَ الغَرَقِ، فَظلَّ يُحَرِّكُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، سَابِحًا \_ جُهْدَ طَاقَتِهِ \_ وَهُوَ رافِعٌ أَنْفَهُ الْوَرْدِيَّ. وَسُرْعَانَ مَا أَدْرَكُهُ الإِعْيَاءُ، وتَسرَّبَ قليلٌ مِن الماء إلى فَهِه، فَأَشْرَفَ عَلَى الْهَ لاكِ، وَغَوَّثَ يَطُلُبُ النَّجُدةَ صَائِحًا:

«مِياوْ! مِياوْ! أَدْرِكينِي يَا أُماه!

أُغِيثِينِي يا أُمَّاهُ!».

فَقَالَتْ «أُمُّ يَعْفُورَ»:

«يا لهَذَا الصَّغيرِ التَّاعِسِ

الْمِسْكِينِ! إِنَّـهُ \_ لا مَحَالَـةَ \_ الْمِسْكِينِ! إِنَّـهُ \_ لا مَحَالَـةَ \_ هَالِكٌ. فَمَاذَا أَصْنعُ لأُنْقِذَهُ؟».

ثُمَّ عَنَّتْ لَهَا فِكْرَةٌ رَشيدَةٌ مُفَاجِئَةٌ، فَقَفزَتْ إِلَى الإِناءِ مُفاجِئَةٌ، وَكَانَتْ ﴿أُمُّ يَعْفُورَ》\_كما

أَسْلَفْنَا \_ صَغيرَةً جدًّا، فَوَصلَ الماءُ إِلى أُذُنَيْهَا، وَلكِنَّ مُرُوءَتَهَا أَبَتْ



عُلَيْهَا أَنْ تترُكَ ذَلِكَ الْمِسْكِينَ يَتَعَرَّضُ لِلْمَوْتِ أَمَامَ عَيْنَيْهَا؛ فَلَمْ تُبَالِ مَا تَسْتَهْدِفُهُ مِن خَطَرٍ، وَأَمْسَكَتْ بِرَقَبَةِ القِطِّ الصَّغيرِ، وقفزَتْ بِرَقَبَةِ القِطِّ الصَّغيرِ، وقفزَتْ بِهِ، وَهِيَ تَحْمِلُهُ إِلَى أَرْضَ الغُرْفَةِ.

وَظلَّ «أَبو الشَّرْقِ» يَعْطِسُ وَيَرْتَعِشُ، وَرَقدَتْ «أُمُّ يَعْفُورَ» الطَّيِّبَةُ القَلبِ إلى جَانِبِهِ مُشْفِقَةً عَلَيْهِ، تُؤسِّ يهِ وتُدْفِئُهُ، وتَمْسَحُهُ بِلسانِها اللَّطِيفِ، وَتَحْنو عليهِ - حُنُو الأُمَّاتِ عَلَى أَطْفالِهَا - وَتُهُوِّنُ عَلَيهِ مَا اللَّطِيفِ، وَتَحْنو عليهِ - حُنُو الأُمَّاتِ عَلَى أَطْفالِهَا - وَتُهُوِّنُ عَلَيهِ مَا اللَّطِيفِ، وَتَحْنو عليهِ - حُنُو الأُمَّاتِ عَلَى أَطْفالِهَا - وَتُهُوِّنُ عَلَيهِ مَا اللَّطِيفِ، وَتَحْنو عليهِ - حُنُو الأُمَّاتِ عَلَى أَطْفالِهَا - وَتُهُوِّنُ عَلَيهِ مَا لللَّهِ عَلَى أَلْمُ وَهُمِّ . وَإِنَّهَا لَتُعْنَى بِهِ، إِذْ دَوَّتْ صَيْحَةٌ عَالِيَةٌ فِي الْمَكانِ، فَرَأْتُ أَمامِهَا «أُمَّ خِداشَ» تَكادُ تَتَمَيَّزُ مِنَ الغَيْظِ، وَهِي تقولُ لها مُهْتَاجَةً ثَائِرَةً:

«مَاذا تَصْنَعِينَ هُنَا أَيَّتُهَا السَّفِيهَةُ؟!».

فارْتَاعَتْ «أُمُّ يَعْفُورَ» وَامْتَلاَّ قَلبُهَا رُعْبًا.

فَقَالَتْ ﴿أُمُّ خِداشَ ﴾ مُغْضَبةً:

«كَيْفَ جَرُوُّتِ على أَن تَغْسِلِي وَلدِي مِنْ غير أَن تَسْتَأْذِنِينِي فِي ذلك؟».

فَقالَتْ «أُمُّ يَعْفُورَ»، وَهِيَ تكَادُ تَذُوبُ مِنْ فَرْطِ الْحَيْرَةِ وَالاضْطِرَابِ:

"اصْغي إِلِيَّ يَا "أُمَّ خِداشَ"، فَمَا أَنَا بِخادِعَتِكِ، ولَا بِكَاذِبَتِكِ يُخبَرَ: لَقَدْ سَـقَطَ وَلدُك الصَّغيرُ «أَبو الشَّـرْقِ» في حَوْضِ الماءِ، وَكانُ يَقْفِزُ لاهِيًا فَوْقَ الصُّنْدُوقِ وَ...».



فَقالَ ﴿ أَبِو الشَّرْقِ ﴾ ، وهُوَ يَبْكِي:

«لَقَدْ صَدَقَتْكِ القَوْلَ - يا أُمَّاهُ - وقدْ هَوَيْتُ إِلَى حَوْضِ المَاءِ عنْ غَيْرِ عَمْدٍ، وَأَشْرَفْتُ عَلَى الْغَرَقِ، ولَوْ لاهَا لأَصْبَحْتُ في عِدادِ الهَالِكِينَ».

فاقْتَرَبَتْ مِنْهَا «أُمُّ خِداشَ»، وقدْ أَكْبَرَتْ لهَا تِلْكَ المُروءَة، وَشَكَرَتْ لهَا صِنْهَا، وقالتْ لهَا في ضَراعَةٍ وَخُشُوع:

«مَنْ لِي بِمُكَافَأَتِكِ عَلَى هَذِهِ اليَدِ البَاقِيَةِ الَّتِي لَنْ أَنْسَاًهَا لَكِ مَدَى الْحَيَاةِ؟ لقدْ أَسْلَفْتُ إِلَيْكِ الإِساءَةَ، وَأَبَيْتِ إِلَّا أَنْ تَجْزِينِي عليْهَا

بِالْإِحْسَانِ. فَهَل تَغْفِرِينَ لِي زَلَّتِي أَيَّتُهَا الصَّدِيقةُ الكَرِيمةُ البَارَّةُ؟». فامْتَلاَّ قَلْبُ الكَلْبةِ فَرَحًا، وَظَلَّتْ تَقْفِزُ مِنْ فَرْطِ السُّرُورِ قائِلةً: «لَقَدْ غَفَرْتُ لَكِ كُلَّ شيءٍ. عَلَى أَنَّنِي لَنْ أَنْسَى أَنَّنِي كُنْتُ سَبَبًا مَنْ ذُ أَيَّامٍ فَي إِسَاءِتِكِ وَإِيغارِ صَدْرِكِ عَليَّ. وَقَدْ تَمَّتْ سَعَادَتِي مَنْ ذُ أَيَّامٍ في إِسَاءِتِكِ وَإِيغارِ صَدْرِكِ عَليَّ. وَقَدْ تَمَّتْ سَعَادَتِي الآنَ أَنْسَى أَنْنِي كُنْ أَنْسَى أَنْنِي كُنْتُ سَبَبًا عَالَانَ مَنْ فَي إِسَاءِتِكِ وَإِيغارِ صَدْرِكِ عَليَّ. وَقَدْ تَمَّتْ سَعَادَتِي الآنَ مَنْ شَعَدَتِي الآنَ مَعْدَ أَنْ سَادَ الصَّفَاءُ قَلْبَيْنَا، وَعُدْنَا صَديقَتَيْنِ حَمِيمَتَيْنِ». وأَسْرَعَتْ «أُمُّ خِداشَ» إلى صَغيرِهَا وكانَ يَرْتَجِفُ منْ شِدَّةِ وَأُسْرَعَتْ «أُمُّ خِداشَ» إلى صَغيرِهَا وكانَ يَرْتَجِفُ منْ شِدَّةِ البَرْدِ وَهُو مُلْقًى عَلَى أَرْضِ الغُرْ فَةِ وَخَمَلَتْهُ بأَسْنانِهَا، وَأَعَادَتْهُ إلى الشَّاغِلَ طُولَ يَوْمِهَا. الشَّاغِلَ طُولَ يَوْمِهَا. الصَّنْدُوقِ، وَظَلَّتْ هَذِهِ الكَارِثَةُ شُغْلَهَا الشَّاغِلَ طُولَ يَوْمِهَا.

### ٦ ـ بَعْدَ ثَلاثَةِ أَسابِيعَ

ومَرَّتْ على هذا الحادِثِ أَسابِيعُ ثَلاثةٌ، وَأَصْبَحتِ الْحَمْسُ الصَّغيراتُ قَادِرةً على اللَّعِبِ فِي غُرَفِ البَيْتِ، والْجَرْيِ فِي فِنائِهِ وسِرْ دابِهِ. وظَلَّتْ تَقْفِزُ وَتَتَدَحْرِجُ مَا شَاءَتْ لَهَا رَغَباتُها، وَتَشْتَبِكُ بَيْنَ حينٍ وآخَرَ - فِي مُناوَشَاتٍ ظَرِيفةٍ، وَيُطارِدُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَفْقَ ما تَشْتَهِي وَتُرِيدُ.

وَكَانَ «أَبُو الشَّرْقِ» يَلْعَبُ فِي عُزْلَةٍ عَنْ إِخْوَتهِ. وَيَدُورُ بِذَنَبِهِ، كما تَدُورُ النَّحْلَةُ، وَيُداعِبُ ذَيْلَهُ، وَيَنْظُرُ إِلَيهِ مَدْهُوشًا كُلَّما رآه يَسْبِقُهُ



المَّ أَمَّا «خِداشُ» فَقَدْ كَانَتْ لا تُفَارِقُ أُمَّها في حَلِّ وَتَرْحَالٍ. وَكَانَتْ وَ أُمَّها في حَلِّ وَتَرْحَالٍ. وَكَانَتْ وَ أُمَّها تَضَعُ يدَيْهَا البَيْضَاوَيْنِ عَلَى رَقَبة «خِداشَ»، ثُمَّ تَحُكُّ «خِداشُ» أُمُّها تُضَعُ يدَ الصَّغيرَ الوَرْدِيَّ بِأَنْفِ أُمِّهَا مُتَوَدِّدَةً مُتَلَطِّفَةً.

وَقَدْ سُعِدَتْ «أُمُّ خِدَاشَ» بأَبْنائِهَا الأَعِزَّاءِ، وكانَتْ «أُمُّ يعْفُورَ» تُشَاطِرُهَا هَذِهِ السَّعادَةَ، وَتَفْرَحُ لِفَرَحِهَا.

وكانت «أُمُّ خِداشَ» تَقْسُو - أَحْيَانًا - عَلَى وَلَدِهَا «أَبِي غَزُوانَ»؛ رَغْبةً فِي تَقْوِيمِهِ وَتَهْذيبِهِ؛ لأَنها تُحِبُّ أَنْ تُنَشِّعَ أَوْلَادَهَا أَحْسنَ تَنْشِئَةٍ، وَتَطْبَعَهُنَّ عَلَى غِرَارِ القِطاطِ المُهَذَّبَةِ، وَتُعوِّدَهُنَّ النِّظامَ والطَّاعَة وَحُسْنَ الأَدَبِ. وَلا تَأْلُو جُهْدًا فِي غَسْلِهنَّ وَتَنْظِيفِهنَّ دَائِمًا.

وَكَانَ «أَبِو غَـزْوَانَ» - على الْحَقِيقَةِ - مَصْدَرَ عَنائِهَا وَأَلَمِهَا؛ لأَنهُ شَرِسُ الطَّبْع، مُحِبُّ لِلْمُشاكَسَةِ، مَيَّالٌ إِلى الأَذَى.

وَقَدْ كَانَتْ أُمُّهُ تَرَى فيهِ صُورَةً كَامِلَةً لِعَمِّهِ «أَبِي السَّنَانِيرِ». وَهُو قِطُّ هَرِمٌ، يَقْضِي حَيَاتَهُ في المُخَاطَرَاتِ، وَاقْتِنَاصِ الطُّيُّورِ، وَالْجَرْيِ عَلَى المَيازِيبِ.

وكَانَتْ تُكَافِئُ المُؤَدَّبَ بِفَأْرَةٍ تَصْطَادُهَا لَهُ!



## ٧ ـ تَضَرُّقُ الشَّمْلِ

وَعَادَتْ «أُمُّ خِداشَ» \_ ذاتَ مَساء \_ مِن تَجْوَالِهَا، وفي فَمِهَا فَأرةٌ، وَقَفَزَتْ إِلَى صُنْدُوقِهَا فَرْحَانَةً، وَهِيَ تُحدِّثُ نَفْسَهَا قَائِلَةً:

«مَا أَشَـدَّ فَرَحَ أَوْ لَادِي بهذِه الهدِيَّةِ الثَّمِينَةِ، وَمَا أَشـدَّ ابتِهَاجَهُمْ بهَذِهِ الأَكْلَةِ الفَاخِرَةِ!».

وَمَا إِنْ وضعَتْ رِجْلَهَا فِي الصُّندوقِ، حتى أَخْرَجَتْهَا مَذْهُولَةً حَائِرةً، وَطَفِقتْ تَعْدُو فِي أَرْجَاءِ البَيْتِ كلِّهِ مَشْدوهَةً وَلْهَى،



﴿ إِلَيَّ يَا أَوْلادِي! تُرى: أَيُّ حَادِثٍ أَلَمَّ بِكُمْ؟ إِلِيَّ يَا أَبَا الشَّرْقِ! إِلِيَّ يَا أَبَا الشَّرْقِ! إِلِيَّ يَا أَبَا الشَّرْقِ! إِلِيَّ يَا خِداشُ!».

فَلا تَسْمَعُ جَوابًا.

وبحثَتْ تلك الأُمُّ التَّاعِسَةُ الْمِسْكِينَةُ فِي كلِّ أَرْجاءِ البيتِ وَسراديبهِ، ومَخابِئِه وأَفْنِيَتِهِ وفي مَخْزَنِ الغِلالِ عن أَوْلادِها، فلم تَعْثُرْ لهم على

انرٍ!

ثمَّ لَقِيَتْ «أُمَّ يَعْفُورَ» قادمَةً عليْهَا، وهي مَحْزُونةٌ كَسِيرَةُ القلبِ، مُطأْطِئةُ الرَّأْسِ، فأَسْرَعَتْ إليها تَسْأَلُها عن أَوْ لادِها، فَجَمْجَمَتْ «أُمُّ يَعْفُورَ» في لَهْجَةٍ حزينةٍ:

«لَمْ يَبْقَ مِن أَوْلادِكِ إِلا «أَبو الشَّرْقِ» وَحْدَهُ. وهو يَبْكي تَحْتَ السُّلَم، أَمَّا إِخوتُهُ فقد أُخِذُوا جميعًا. وقَدْ رأَيتُ رَجُلًا يَضَعُهنَّ في سَلَّتِهِ ويحملُهنَّ خارِجَ البيتِ. فاشتدَّ غَضَبِي وانْزِعاجِي لذلك، وَهَمَمْتُ أَن أَقْفِزَ في وَجْهِه، وظَلِلْتُ أَمْلاً البَيْتَ نُبَاحًا، وأَبْحَثُ عنكِ في كلِّ مكانٍ، فلم أَهْتَدِ إليكِ.

ثمَّ سَمْعتُ سَيِّدَتِي تقولُ: إِنَّ القِطاطَ قد حُمِلَتْ إِلَى دَسْكَرَتِها الْحَبِيرَةِ الْمَمْلُوءَةِ بأَسْرابِ الفأْرِ لِمُطَارَدَتِهَا، وسيعْنَى بها الْخَدَمُ العنايَةَ كلَّها».

فَخَفُّ فَ مِن وَجْدِ «أُمِّ خِداشَ» وجَزَعِها ما عَلِمَتْهُ من حِرْصِ

سيِّدَتِهَا على أَبْنائِهَا القِطاطِ، ولكِنَّهَا ظلَّتْ أَيَّامًا طِوالًا تَجْرِي فَي الغُرَفِ والْحَدِيقَةِ والطَّريقِ، وهي تَموءُ في حُزْنٍ وأَلَمٍ مُنادِيَةً أَبناءَها بِأَسْمائِهِمْ، وهي شَديدةُ الْوَجْدِ والأَسَى على فِراقِهِمْ.

# ٨ و لادة أم يعفون

ومرَّتِ الأَيَّامُ تَتْرَى. وَذات صَباحٍ دخلتْ «أُمُّ خِداشَ» المَطبَخَ، فاسْتَرْعَى بصرَها شيءٌ غريبٌ فيهِ. فاشتدَّ عَجبُها ممَّا رأَتْ. وكانتْ لا تُطيقُ أَن ترَى أَقلَّ تَغَيُّر يَحْدُثُ في الدَّارِ، فقوَّ سَتْ ظَهْرَهَا، وقالتْ \_ تُحَدِّثُ نَفْسَهَا \_ مُتَعَجِّبةً:

«أَيُّ شيءٍ هذا؟ إِنَّها سَلَّةٌ جديدةٌ!».

وَإِنَّهَا لَغَارِقَةٌ فِي تَفَكِيرِهَا، إِذْ قَدِمَتْ «أُمُّ يَعْفُورَ» وحيَّتْهَا قائلَةً:

﴿ أَلَا تَعْرِفِينَ ـ يِا أُمَّ خِداشَ ـ أَنَّ هذِهِ السَّلَّةَ هِيَ سَرِيرِيَ الْجَدِيدُ؟ لقد هَمَمْتُ بالإِفْضاءِ إِلَيْكِ ـ مُنْذُ أَيَّامٍ ـ بهذا السِّرِّ يا صديقتِيَ العزيزة ﴾.

فقالت (أُمُّ خِداشَ):

«أَيَّ سِرِّ تَعْنِينَ؟».

فقالتْ ﴿أُمُّ يَعْفُورَ »:

"اعلَمِي أَنَّنِي سأُصْبِحُ أُمَّا بَعْدَ قليلٍ. وقد أَحضرَتْ لِي سيِّدَتِي المُلافَةُ" هذه السَّلَة مَساءَ أَمْسِ، وقالتْ لي: "هاكِ سَريرَكِ الجديدَ أَيَّهُا الكلبةُ الأَمينةُ المُخْلِصَةُ؛ ليستريحَ فيه أو لادُكِ الأَعِزَّاءُ". وقد فَطَنَتْ تِلْكَ الفتاةُ الذَّكِيَّةُ إِلى حقيقةِ أَمْرِي، وأَدْركتِ السِّرَ الذي فَطَنَتْ تِلْكَ الفتاةُ الذَّكِيَّةُ إلى حقيقةِ أَمْرِي، وأَدْركتِ السِّرَ الذي حَجَبْتُه عَنْ جميعِ مَنْ في البيتِ. وقد كنتُ أُوثِرُ أَنْ أُفاجِئَهُمْ بِما يُدْهِشُهُم، ولكنَّهمْ أَدْركوا كُلَّ شيءٍ!".

ومرَّتْ أَيَّامٌ قلائِلُ، وامْتَلاَّ البيتُ فرَحًا بولادةِ «أُمِّ يَعْفُورَ». وكانتْ «سُلافَةُ» مُبْتَهِجَةً بذلك، وقد امتَلاَّ قلْبُهَا سرورًا حِينَ رأَت أمامَهَا ثلاثةَ أَجْسام ضَخْمَةٍ تملاً قاعَ السَّلَةِ.

وسُرْعانَ ما قدِمَتْ «أُمُّ خِداشَ» لتُهنِّئَ صديقتَها، وتَقُولَ لها: «شـدَّ مـا بَهَجَنْنِي وِلادَتُكِ أَيَّتُهـا الصَّدِيقـةُ الحبيبُ. ولكنِّي شَـدِيدةُ العَجَبِ مِمَّا أَرَى، فإِنَّ أُولادَكِ لا يُشْبِهونَكِ في أَيِّ سِمَةٍ



مِن سِماتِكِ، حتَّى لَيُخَيَّلُ إِلَى مَن يرَاهُمْ أَنَّهُمْ أَغُرابٌ عَنْكِ!». ثم التفتتْ إلى أحدِ أَبنائِهَا قائِلَةً:

«لكَ اللهُ أَيُّها الصَّغِيرُ اللطيفُ، ما أَجملَ شَعَرَكَ الجَعْدَ، وأَذنَيْكَ الطويلتَيْنِ! ماذا أَسْمَيْتِهِمْ يا «أُمَّ يَعْفُورَ»؟».

فقالتْ «أُمُّ يعفورَ» ووَجْهُهَا يتطلَّقُ بِشْرًا وسُرورًا:

«أَمَّا هذا الْكُلَيْبُ السَّمينُ، فقد أَسْمَيْتُهُ «الواشِقَ». وسيَكُونُ \_ فيما أَتَوَسَّمُ، ولا يَجْنَحُ إلى \_ فيما أَتَوَسَّمُ، ولا يَجْنَحُ إلى الْخَصامَ، ولا يَجْنَحُ إلى الأَذَى. أَمَّا تلكَ الكَلْبَةُ الجاثِمَةُ أَمامَكِ، فقد دَعَوْتُها «أُمَّ وازع».

وَأُمَّا ذلك الشَّيْطانُ، فقد أَسْمَيْتُه «وتَّابًا» وهو \_ في ما أَحْدِسُ \_ مُشاكِسٌ؛ فإِنَّ مَخايِلَ الشَّراسَةِ تبدُّو عليْهِ، فهو \_ في ما يلُوحُ \_ أَخْبَثُ من قِرْدِ!».

فقالتْ ﴿أُمُّ خِداشَ ﴾ مُعابِثةً مُداعِبةً:

«شَدَّ ما ظلمْتِ القِرْدَ. فَهلَّا قلتِ: إِنه أَخْبَثُ من إِنسانٍ!».

## ٩ ـ مَرَضُ «أُمُ يَعْفُونَ»

وكان الصِّغَارُ يَطْعَمُونَ، والصديقتانِ تنظُرَانِ إِليْهِمْ، وتَرْعَيانِهِمْ بعيُونٍ كلُّها حُنُوُّ وإِخلاصٌ. ثم قالت «أُمُّ يعفورَ»:

«اصْغي إِليَّ، فقد حانَ وقتُ الاعتذارِ إِليكِ من تلكَ الهفوةِ التي أَتَيْتُهَا من قَبْلُ، وَإِنِّي أَرى أَنَّ صِغَارِي عُمْيانٌ أَيْضًا. ولا أَرى في ذلِكَ ما يَنْقُصُ من حُسْنِهمْ وجَمالِهمْ، بل إِني لأَراهم قدِ اسْتَوْفَوْا غاياتِ الجمالِ والرَّوْعةِ!».

فقالت «أُمُّ خِداشَ»:

« كُونِي عَلَى ثِقَةٍ أَنَّنِي قَدْ نَسِيتُ مَوْ جِدَتي عليكِ مُنْذُ زَمنِ طويلٍ، وأَصبحتُ لا أَذكرُ ها قطُّ. وليسَ أَحَبَّ إلى نفسي من رُوْيَةِ أَطْفَالِكِ يَلْعَبُونَ مع وَلَدِي «أَبِي الشَّرقِ»، وسيرَى فيهم خيرَ رُفْقَةٍ يأنسُ بِهِمْ ويرتَاحُ إليْهمْ».

فشكرَتْ «أُمُّ يعفورَ» لصَدِيقَتِهَا «أُمِّ خِداشَ» كَرَمَ نفْسِهَا، وصفْحَها عن الإساءَة؛ وأَخذَتْ نفْسَهَا - مُنذ ذلِكَ اليَوم - بتربية وصفْحَها عن الإساءَة؛ ولَخذَتْ نفْسَهَا باذِلَةً كلَّ وُسْعِها في السَّهَرِ أَبْنَائِهَا والعناية بأُمرِهِمْ، ولَزِمَتْ فِراشَها باذِلَةً كلَّ وُسْعِها في السَّهَرِ على أَطْفالِها، وتَعَهُّدِهِمْ بكُلِّ ما يحتاجون إليهِ، شأْنُ الأُمَّاتِ دائِمًا. وأَصبَحَتْ لا تُفْكِّرُ في التَّجوالِ والْجَرْيِ، وآثَرَتْ أَن تتعَهَّدَ أُسْرَتَها على كلِّ شَأْنٍ من شُؤُونِهَا. ولمَّ عَلَى مَل شَؤُونِهَا. ولمَّ عَلَى كلِّ شَأْنٍ من شُؤُونِهَا. ولمَّ عَلَى كلِّ شَأْنٍ من شُؤُونِهَا. ولمَّ عَلْ الفرحِ بهَ ذِهِ المُفاجأةِ السَارَّةِ؛ لأَن المرَضَ في شُعْلٍ شَاغلٍ عن الفرحِ بهَ ذِهِ المُفاجأةِ السَّارَةِ؛ لأَن المرَضَ في شُعْلٍ شَاغلٍ عن الفرحِ بهَ ذِهِ المُفاجأةِ السَّارَةِ؛ لأَن المرَضَ في ذلك اليوم - قد حلَّ بها، ونَها فَواها وقالَ شَكَتْ إلى صديقَتِهَا في ذلك اليوم - قد حلَّ بها، ونَها فَواها وقالِ شكتْ إلى صديقَتِها في ذلك اليوم - قد حلَّ بها، ونَها فَواها وقالِ مَنْ شكتْ إلى صديقَتِها في ذلك اليوم - قد حلَّ بها، ونَها فَواها وقالِ مَنْ شكتْ إلى صديقَتِها في ذلك اليوم - قد حلَّ بها، ونَها فَواها وقالَ مَنْ مَنْ المَ صَلَى عَلْهُ اللهِ مُ عَلْمُ اللهِ مَ قَدْ مَا لَهُ اللهِ مَا قَدْ مِنْ المَنْ ضَا اللهِ مَ اللهِ اللهِ اللهِ مَ المُولِ اللهِ مَ اللهِ اللهِ المَالِهُ اللهِ المُلْلِهُ اللهِ اللهِ المَالِنْ المَالِهُ اللهِ اللهِ المَالِهُ اللهِ المُولِ اللهِ المَالِهُ الْعِلْمُ المُنْ اللهِ المَالِهُ الْعَلْمُ المَالِهُ اللهِ المَلْهُ المَالِهُ المَالِهُ اللهِ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المُنْ المُلْهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَّالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالْمِ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المُلْعُلِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المِنْ المُلْعِلَةُ المَالِهُ المَال



﴿ أُمِّ خِـداشَ ﴾ حينَ قدِمَتْ لزِيارَتِهَا في ذلك الصباحِ ـ ما حلَّ بِهَا مِنَ السَّقامِ، وقالتْ لها في لهجَةٍ حزينةٍ:

«لَقَدْ قَضَيتُ - أَمْسِ - ليلةً مُفَزِّعةً هائِلَةً، ولا أَدْرِي ماذا أَصابَنِي! وقد عَافَتْ نَفْسِيَ - منذ ظُهرِ أَمسِ - وعجزتُ عن تعهُّدِ صِغارِيَ الضِّعافِ. ولستُ أَدري كيفَ يَؤُولُ أَمْرُهُمْ!».

فقالت ﴿أُمُّ خِداشَ):

"إِن شِفاءَكِ ميسورٌ، فقد خَلَقَ اللهُ لكلِّ داءٍ دواءً، ولكلِّ مرضٍ عِلاجًا شافِيًا. ولعلَّ أُمَّكِ قدعرَّ فَتْكِ بذلكَ النباتِ القصيرِ الذي ينبُتُ على حافة الطرقِ، وحَدَّثَتْكِ عن فائدتِهِ الْمُحقَّقةِ؛ فإنَّ فيه من الخواصِّ العجيبةِ ما يَكْفُلُ لكِ الشِّفاءَ العاجِلَ إِن شاءَ اللهُ».

فقالت (أُمُّ يعفورَ):

﴿إِنِّي مُلَبِّيةٌ نصيحتَكِ، فَهَلْ تَتَفَضَّلِينَ بِحِراسَةِ أَوْلَادِي، حتى آكُلَ من ذلك الدواءِ؟».

فقالت ﴿أُمُّ خِداشَ):

«حُبًّا وكرامةً لكِ يا أُمَّ يَعْفُورَ».

وقد خفَّ أَلَمُ الكلبةِ، بعد أَن أَخذتْ بنصيحةِ صاحبتِهَا، وشكرتْ لها حسنَ رأْيِهَا. ثم ودَّعتْها «أُمُّ خِداشَ» لتُنجِزَ بعضَ شأْنهَا

ولمَّا جاءَ وقتُ الظهرِ، طفِقَتْ «أُمُّ خِداشَ» تلْحَسُ وَلَدَهَا «أَبَا الشرْق» \_ بعد أَن أَتَمَّ غَداءَهُ \_ ثم أَسرعَتْ إلى صاحبتِهَا، فحزَنها ما رأَتُه عليْهَا من أَماراتِ الضَّعفِ والأَلمِ؛ فقد وجدَتْهَا مطرُوحَةً عَلَى الأَرْضِ لا حَرَاكَ بِهَا؛ وقد جَمَدَتْ سُوقُهَا، وَسَكَنَ ذَنبُهَا، فَأَم حَدَ تُها المَاراتِ الضَّعابِ والأَلمِ الحاقالِيةِ اللهِ المَاراتِ الضَّعابِ وقد جَمَدَتْ سُوقُهَا، وَسَكَنَ ذَنبُهَا، فَا اللهُ عَرَاكَ بِهَا؛ وقد جَمَدَتْ سُوقُهَا، وَسَكَنَ ذَنبُهَا،



«ويلاهُ! لقد ماتَتْ صَدِيقَتِي الحَمِيمُ!».

فتحرَّكتْ «أُمُّ يعفورَ» حركةً صغيرةً، وهي ترتعِشُ، وتتنفَّسُ بجَهْدٍ جهيدٍ. فسأَلَتْها «أُمُّ خِداشَ» في صوتٍ مَمْلوءٍ حُنُوَّا وإِشفاقًا: «أَلم يُجْدِ الدواءُ الذي وصفتُهُ لك يا عَزِيزَتِي؟».

فقالَتْ «أُمُّ يَعْفُورَ» بِصَوْتٍ خافتٍ، وقد كَادَتْ تَخْنُقُها العَبراتُ:

عَالَىٰ "ام يَعْفُور" بِطِهُوبٍ عَنْ اللهِ وَقَادَ وَ وَقَادُ عَنْهُ مَا اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَ «كلَّا \_ يِمَا أُمَّ خِداشَ \_ لقد انتابتْنِي حُمَّى خبيثةٌ، وأَصبحتُ أُحِسُّ أَنَّ فَمِي يَلْتَهِبُ . وزادَ حُزْنِي، وَأَقْلَقَ بالي ما سَمِعْتُهُ في هذا الصَّبَاحِ!».

ثُمَّ اسْتَأْنُفَتْ كَلامَهَا قائِلَةً:

«آهِ لَوْ تَعْلَمِينَ وقْعَ تلْكِ الكارِثَةِ المُفاجِئَةِ! لقَدْ جاءَ سَيِّدِي - في هذا اليوم - وما إِنْ رَآنِي حتَّى قالَ: إِن «أُمَّ يَعْفُورَ» مُصابةٌ بداءِ الكلّبِ، ولا بُدَّ منْ إِقْصائِهَا.

فَامْتَلاَ قَلْبِي ذُعْرًا حِينَ سَمِعْتُ هذا الخبرَ الهائِلَ، وانقضَّ عَلَى قَلْبِي انْقِضاضَ الصَّاعِقَةِ. وقَدْ كَانَتْ إِحْدَى بِنَاتِ أَعمامِي مُصابةً بَهذا الدَّاءِ الوَبِيلِ، وأَخذها الرِّجالُ وقتلُوها. ولَسْتُ أَشُكُّ فِي أَنَّ مِصرعي وشيكُ، وأَنْنِي مُلاقِيَةٌ مِثْلَ هذه الخاتِمَةِ المُفزِّعَةِ. فكيف مصرعي وشيكُ، وأنَّنِي مُلاقِيَةٌ مِثْلَ هذه الخاتِمَةِ المُفزِّعَةِ. فكيف يعيشُ أطفاليَ المَساكينُ؟».

فقالَتْ ﴿أُمُّ خِداشَ)، والدُّموعُ تَتَرَجَّحُ في مآقِيها:

«هَوِّنِي عَلَيْكِ ـ يا أُخْتاهُ ـ ولا تَتَعَجَّلِي الحوادِثَ، فَلَعلَّ السَّيِّدَ واهِمٌ فِي حُسْبَانهِ!».

ولَمْ تُتِمَّ قُوْلَهَا، حتى جاءَ رَجُلٌ بَيْطَرِيٌّ، قَوِيُّ البَأْسِ، وفي يدِهِ حَبْلٌ. فاقترَبَ من «أُمِّ يَعْفورَ» ليَرْبُطَها بالْحبْلِ، فَعَلا نُبَاحُهَا، وكشَّرَتْ عن أَنْيابِهَا الْمُحَدَّدَةِ، وصاحتْ مُتَوَعِّدَةً:

«الْوَيْلُ لِكُلِّ مَنْ يَمَسُّنِي بِسُوءٍ!».

فقالتْ لها ﴿أُمُّ خِداشَ ﴾ مُتَوَسِّلَةً ضارِعةً: «بِرَبِّكِ لا تَتمادَيْ في عِنادِك؛ فإِنهُمْ أَقْوَى مِنَّا أَيَّتُهَا العزيزةُ وليْسَ منَ الْحَزامَةِ أَنْ نَلِجَ فِي مُكابَرَةٍ لا تُثْمِرُ إِلَّا شرًّا». فَأَذْعَنَتْ «أُمُّ يَعْفُورَ» لنصِيحَةِ صاحِبَتِهَا، وأَسْرَعَتْ إِلَى أَوْلادِها، فَقَبَّلَتْهُمْ جميعًا، وأَلْقَتْ عَلَيْهِمْ آخِرَ نظرَةٍ مُوَدِّعَةً! ثمَّ جَرَّها الرجُلُ بَعْدَ أَنْ شَـدَّها إِلى حَبْلِهِ، وكَمَّ فَاهَا بِالْحَديدِ، فسارَتْ تَتْبَعُهُ مَكلُومَةً حَزِينَةً.



## ١٠ ـ مُرْضِعَةُ الْيَتَامَى

وخرجتْ «أُمُّ يَعْفُورَ» تَتْبَعُ الطَّبِيبَ راغِمَةً، ومشتْ «أُمُّ خِداشَ» في أَثَرِهَا، حتَّى بلغتْ فِناءَ البيتِ، وقَلْبُها مُنْقَبِضٌ حزينٌ، ثمَّ ودَّعَتْهَا بكلماتٍ تَفيضُ إِخْلاصًا وحُنُوًّا، وتَمَنَّتْ لها الرُّجوعَ سالِمَةً.

ولمَّا عادَتْ ﴿أُمُّ خِداشَ ﴾ إِلَى الْبَيْتِ، سَمِعَتِ الْيتَامَى الثَّلاثَةَ \_أَبناءَ ﴿أُمِّ يَعْفُورَ ﴾ \_ يَعْوُونَ عُواءً مُرْ تَفِعًا، ويُنادُونَ أُمَّهُمْ مُسْتَوْحِشِينَ لِبُعْدِهَا عِنْهُمْ.

فوقفَتْ «أُمُّ خِداشَ» تُنْصِتُ إِلَى عُوائِهِمُ الحزِينِ لَحْظَةً، وتُفَكِّرُ في ما تَفْعَلُهُ لَتُؤَسِّيَهُمْ وتُسَلِّيهُمْ، ثُمَّ انْدَفَعَتْ إِلَى صُنْدُوقِهَا، وأَمسكَتْ ولدَها من عُنُقِهِ، وحملَتْهُ إلى سَلَّةِ الكِلابِ الصِّغارِ، قائِلَةً:

«لقد أَصْبَحَ لِي أُولادٌ أَربعةٌ بعد أَنْ لم يَبْقَ لِي غيرُ واحدٍ؛ وسأَلْقَى - في سبيلِ تربِيتِهِمْ - من الْجَهْدِ والتَّعبِ شيئًا كثيرًا، ولكنَّ المُروءَةَ والرَّحْمَةَ تَقْضِيَانِ عليَّ أَن أَحْتَمِلَ هذا الواجِبَ راضِيَةً، قرِيرَةَ العَيْنِ؛ فليْسَ لِي في تَرْكِهِمْ من حِيلَةٍ على أَيِّ حالِ!».

وظلَّتْ «أُمُّ خِداشَ» تَلْحَسُ الكِلابَ الثَّلاثَةَ، وقدْ أَقْبَلْنَ على طِفْلِهَا «أَبُي الشَّرْقِ» يَشْمَمْنَهُ وهُنَّ مَحْزُونَاتٌ. فَقَالَتْ «أُمُّ خِداشَ»



«إِنَّكَ يا «أَبِا الشَّرْقِ» أَكبرُ منهُنَّ سِنَّا، فَلْتَكُن لَهُنَّ مَثلًا صالِحًا يُقْتَدَى بِهِ ويُهْتَدَى. ولَيْسَ لِي أُمْنِيَّةٌ أَشْهَى إِلَى نَفْسِي من أَنْ تَعِيشُوا يَقْتَدَى بِهِ ويُهْتَدَى. ولَيْسَ لِي أُمْنِيَّةٌ أَشْهَى إِلَى نَفْسِي من أَنْ تَعِيشُوا جَميعًا فِو فَاقٍ حياةً سعيدةً، وأَنْ تُصْبِحُوا جميعًا إِخْوَةً مُخْلِصِينَ، وأَصْفِيَاءَ مُتحابِّينَ؛ فَهَلْ وَعَيْتَ هذه النَّصِيحِةَ يا أَبِا الشَّرْقِ؟».



ثُمَّ الْتَفَتَتْ إِلَى اليَتَامَى قائِلَةً: "يلُوحُ لِيَ أَنَّكُمْ جائعونَ!».

ونظرتْ إِلَى وَلدِهَا وقالتْ لهُ:

«أَمَّا أَنتَ - يا أَبَا الشَّرْقِ - فقدْ كبِرَتْ سِنُّكَ، وأَصْبَحْتَ قادِرًا عَلَى الأَّكْلِ مَعِي فِي صَحْفَتِي مُنْذُ الْيَوْم».

ثُمَّ رَقَلَتْ ﴿ أُمُّ خِدَاشَ ﴾ قَرِيبًا مِنَ اليَتَامَى، وظَلَّتْ تُرْضِعُهُمْ، حَتَّى ارْتَوَوْا جَمِيعًا من لَبَنِهَا الدَّافِئ الدَّسِم، فنامُوا قَرِيرِي الْأَعْيُنِ، مُرْتَاحِي الْقُلُوبِ. وكانَ ﴿ أَبُو الشَّرْقِ ﴾ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ مُعْجَبًا مَسْرُورًا، فَهَمَسَتْ أُمُّهُ فِي أَذُنِهِ قَائِلَةً:

«تعالَ ـ يا ولَدِي ـ عَلَى أَطْرافِ أَقدامِكَ ـ في غيْرِ جلَبَةٍ و لاضَوْضاءَ ـ حَتَّى لا تُوقِظَهُمْ. وهَلُمَّ، فالْعَبْ قَلِيلًا لِتُرُوِّحَ عَنْ نَفْسِكَ».

فسارَ معَها «أَبُو الشَّرْقِ» حتَّى بَعُدَ عن غُرْفَةِ اليَتَامَى. وقالَتْ «أُمُّ خِداشَ» في نَفْسِها:

«ما أَرْوَحَ عَهْدَ الطُّفُولَةِ وأَجْمَلَهُ! وما أَسْرَعَ ما يَنْسَى الأَطْفالُ هُمومَهُمْ وأَحْزانَهُم بأَيْسَرِ شَيءٍ!».

وَلَمَّا حَلَّ الْمَسَاءُ، جَاءَتْ «سُلافَةُ» ووالِدُهَا، وهما يَمْشِيَانِ - في خِفَّةٍ وحذرٍ - حتَّى لا يُزْعِجَا الْيَتَامَى الكِلابَ الصِّغارَ. فقالتْ «سُلافَةُ»، وقد وضعتْ إصْبَعَهَا على فَمِهَا:

«صَهِ! صَهِ (لا تَنْبسْ ببنْتِ شَفَةٍ)!».

وكانتْ هـنِهِ الأُسْرَةُ المُتَحابَّةُ - المُؤْتَلِفَةُ من ثَلاثَةِ الْكِلابِ والْقِطَّتَيْنِ - راقِدةً جَنْبًا إِلَى جَنْبِ.

وكانَ أَنْفُ «الواشِقِ» ظاهِرَ السَّوادِ، وقد بَدَا مِنْ بَينِ ذِراعَيْ «أُمِّ خِداشَ» وهِيَ مُسْتَغْرِقَةٌ في نَوْمِها الهَنِيءِ، وأَحلامِها اللَّذِيذَةِ.

و كان رأْسُ «وثَّابٍ» - الْجَعْدُ الشَّعَرِ - مُوَسَّدًا رَقَبَةَ «أَبِي الشَّرْقِ». فَجَمْجَمَتْ «سُلافَةُ» قائِلَةً:

«يا لَهَا من قِطَّةٍ كريمةِ النَّفْسِ، مَوْ فُورَةِ الْحَنانِ!».





## ١١ـ اجتِمَاعُ الشَّمْلِ

ومرَّ على غِيابِ ﴿أُمِّ يَعْفُورَ ﴾ خمسةَ عَشَرَ يَوْمًا.

وكانت صديقَتُها «أُمُّ خِداشَ» دائِمةَ الْحَنينِ إِلَيْها، وقدِ اشْتدَّ شَوْقُهَا إِلَى رُوْيَتِهَا؛ وزادَ همُّهَا وَوَحْشَتُهَا لاَنْقِطاعِ أَخْبارِهَا عَنْها. وكانَتْ «أُمُّ خِداشَ» تسيرُ في الطريق - كلَّ صباح - إِلَى مسافةٍ بعيدةٍ وهي تُنادي بصوتٍ مَحْزونٍ تكادُ تَخْنُقُهُ العبرَاتُ:

﴿إِلَيَّ يا ﴿أُمَّ يَعْفُورَ ﴾! إِلَيَّ أَيَّتِها الْحَبِيبُ النَّائِيةُ! ».

فلا تَسْمَعُ لِنِدائِهَا صَدَّى، ولا يُلَبِّي دُعاءَهَا أَحَدُّ؛ فتعودُ إلى بَيْتِهَا مَهْمُومَةَ الْقَلْبِ كاسِفةَ البالِ!

فلمَّا جاءَ الْيَوْمُ السَّادِسَ عَشَرَ، خَرَجَتْ «أُمُّ خِداشَ» عَلَى عادَتِها فِي الصَّباحِ وقطعتْ فِي الطَّريقِ شَوْطًا بَعِيدًا، وسارتْ فيه عادَتْ إلى سَلَّةِ الصِّغارِ يائِسَةً، وإِنَّهَا لَتَعَهَّدُهُ مُ بعِنايَتِهَا إِذ طَرَقَ مَسْمَعَهَا صوتٌ ينبعثُ منْ مَسافَةٍ لتَتَعَهَّدُهُ مُ بعِنايَتِهَا إِذ طَرَقَ مَسْمَعَهَا صوتٌ ينبعثُ منْ مَسافَةٍ بعيدة، فَتَبَيَّنَتْ فيه صوت صديقتِها «أُمِّ يَعْفُورَ». فَسَرَتْ في جَسَدِهَا رَجْفَةُ الفَرَحِ والدَّهْشَةِ، واندَفَعَتْ مُسْرِعَةً من السَّلَّةِ، وهِي تَصِيحُ مُرَجِّبَةً بصديقَتِهَا الأَطْفالُ - جُهْدَ طاقتِهِمْ - مُرَجِّبَةً بصديقَتِها الأَطْفالُ - جُهْدَ طاقتِهِمْ - مُرَجِّبَةً بصديقَتِها الخَطفالُ - جُهْدَ طاقتِهِمْ - مُرَجِّبَةً بصديقَتِها المُحبيبِ! وتبِعَهَا الأَطْفالُ - جُهْدَ طاقتِهِمْ - مُنْ السَّلَةِ عَلَى المُحبيبِ وتبِعَهَا الأَطْفالُ - جُهْدَ طاقتِهِمْ - مُنْ السَّلَةِ بَعِنا المُحبيبِ وتبِعَهَا الأَطْفالُ - جُهْدَ طاقتِهِمْ - مُنْ السَّلَةِ بَعْ بَعْنَعُهُ الْمُرْتِقِهِ الْمُعْنَعُ الْعُنْ مُنْ مُسْلِعَةً بَعْهُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْمُونِ السَّعَةُ الْعُنْ الْعُنْ

وظلُّوا يَسْقُطُونَ وَيَنْزَلِقُونَ مُتَعَثِّرِينَ فِي سَيْرِهِم، وقد صاحَتْ فيهمْ «أُمُّ خِداشَ»:

> «ضاعِفُوا مِنْ عزائِمِكُمْ، وقَوُّوا من هِمَمِكُمْ، فَقَدْ دانَيْنَاهَا». وما كادُوا يَبْلُغُونَ البابَ الخارِجِيَّ، حَتَّى رأَوْا «أُمَّ يَعْفُورَ» أَمَامَهُمْ، فَصَاحَتْ «أُمُّ خِدَاشَ» مُرَحِّبَةً بصاحِبتِهَا، وهيَ تَقْفِزُ من

> > شِدَّةِ الفَرَحِ:

«لقد طالتُ غَيْبَتُكِ، واستَوْحَشْنَا لِبُعْدِكِ، فَما أَسْعَدَنَا بِلِقَائِكِ!». وعَجَزَتْ «أُمُّ يَعْفُورَ» عن الكلامِ مِنْ فَرْطِ السُّرُورِ، وبكتْ مِنْ شِدَّةِ الفرَحِ، وسالَتْ عَلَى فَمِهَا دَمْعَتَانِ كَبِيرَتَانِ، وعَلا نُباحُ أَطْفالِهَا لِسَّعْارِ، وَقَدِ الْتَفُّوا حَوْلَ أُمِّهِمُ العزِيزَةِ والْتَمَعَتْ عُيُونُهُمْ سُرورًا الصَّغارِ، وَقَدِ الْتَفُوا حَوْلَ أُمِّهِمُ العزِيزَةِ والْتَمَعَتْ عُيُونُهُمْ سُرورًا وغِبْطَةً، وتَحَرَّكَتْ أَذْنابُهُمُ الصَّغِيرَةُ بَهْجَةً وحُبُورًا، وَكَانَ «أَبُو الشَّرْقِ» يَمْزُجُ مُواءَهُ القَوِيَّ بنُباح الكِلابِ الصِّغارِ الفَرْحانَةِ!





## ١٢ - حوارُ الأُسْرَةِ

ورأَتْ «أُمُّ يَعْفُورَ» أَطْفالَهَا الصِّغارَ قد امْتَلاَّتْ جُسومُهُم قُوَّةً ونشاطًا؛ وسَمِنَتْ أَجْسادُهُمْ، فَلَمْ تَكَدْ تُصَدِّقُ ما رأَتْهُ عيْنَاهَا، فقالَتْ مدْهوشَةً:

"كيفَ تَجِدُكَ يا "وَثَّابُ"؟ أَلَسْتَ عَلَى أَحْسنِ حالٍ من الصِّحَّةِ والعافِيَةِ؟ فخبِّرْنِي: هل كنتَ في أَثناءِ غَيْبَتي عاقِلًا رزينًا هادِئًا؟ والعافِيَةِ؟ فخبِّرْنِي: هل كنتَ في أَثناءِ غَيْبَتي عاقِلًا رزينًا هادِئًا؟ وأَنتِ يا عزيزتي "أُمَّ وازع"، كيف قضيتِ أيامَكِ بعيدةً عني؟ وأَنتَ يا "واشقُ": هل فكَّرْتَ في أُمِّكَ التي أَوْحَشَهَا بُعَادُكَ؟ إني أَراكَ ضَخْمَ الجُثَّةِ، مَمْلوءًا صِحَّةً وقُوَّةً!».

وما دَخَلَتِ الأُسْرَةُ البيتَ، حتى أَقبلتْ «سُلافَةُ» مُرَحِّبةً بعوْدةِ «أُمِّ يَعْفُورَ» وما رأَتْها حتى حملَتْهَا بين ذِراعَيْها، ولكنَّ «أُمَّ يَعْفُورَ» كانتْ مَمْلوءَةً شوْقًا إلى الائتِنَاسِ بأَوْ لادِهَا، فلحَسَتْ وَجْنَةَ «سُلافَةَ» كانتْ مَمْلوءَةً شوْقًا إلى الائتِنَاسِ بأَوْ لادِهَا، فلحَسَتْ من بينِ ذِراعَيْهَا، شما كِرَةً لَهَا عَطْفَهَا وحَدَبها عَلَيْهَا، ثم انفلتَتْ من بينِ ذِراعَيْهَا، قافِزَةً إلى الأَرْضِ؛ وسارَتْ مع صِغارِهَا صَوْبَ السَّلَّةِ، ثم سألتْهُمْ قَافِزَةً إلى الأَرْضِ؛ وسارَتْ مع صِغارِهَا صَوْبَ السَّلَّةِ، ثم سألتْهُمْ

«لقد كنتُ في قلقٍ دائِم، وهَمِّ مُقيمٍ خَوْفًا عليْكُمْ. فمن الذي تعهَّدَكُمْ بالتَّغْذِيَةِ والعِنايَةِ؟».

فقالوا لها في صَوْتٍ واحِدٍ:

«إِنَّما فَضْلُ ذَلِكِ عَائِدٌ إِلَى أُمِّنَا ﴿أُمِّ خِدَاشَ ﴾ التي كَانَتْ تُعَذِّينَا بلبنِهَا ، وتُدَلِّلُنَا ، وتَلْحَسُنا بلِسانِهَا ، وتُحدِّثُنَا عنكِ أَطْيَبَ الأَحاديثِ المُطَمْئِنَةِ السَّارَّةِ ، وتُؤكِّدُ لنا أَنكِ عائِدَةٌ من رِحْلتِكِ بعد زمنٍ قليلٍ! » . فقالتْ ﴿أُمُّ يَعْفُورَ ﴾ لصاحِبَتِهَا ﴿أُمِّ خِدَاشَ » :



(هـذا كثيرٌ أَيتها الأُخْتُ الْحَنُونُ؛ فقد أَرْبَيْتِ في الفضْلِ، وتجاوَزْتِ في الفضْلِ، وسَمِنَتْ أَجْسادُ أُولئِكَ الشَّرِهِينَ! والْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَقَرَّ عَيْنِي برُؤْيَتِكُمْ، وقد جاءَ دَوْرِي الشَّرِهِينَ! والْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَقَرَّ عَيْنِي برُؤْيَتِكُمْ، وقد جاءَ دَوْرِي الْأَغْنَى بكِ الآنَ!».

فقالَتْ ﴿أُمُّ خِداشَ):

«لا حاجَةً بكِ إِلَى الشُّكْرِ لِي عَلَى ما فَعَلْتُهُ؛ فإِنَّنِي لَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ فعَلْتُ الواجِبَ. فَدَعِينِي من هذا، وخبِّرِينِي: أَيُّ مَرضٍ ذلك الذي أَلَمَّ بكِ؟». فقالَتْ «أُمُّ يَعْفُورَ»:

«لَقَدْ كَانَ السَّيِّدُ واهِمًا فِي حُسْبانِهِ حِينَ ظَنَّ أَنَّنِي مُصابَةٌ بِداءِ الْكَلَبِ، وقَدْ نَجَوْتُ مِنَ الْخَطَرِ، وَتَمَّ لِيَ الشِّفاءُ بِحَمْدِ اللهِ، واجْتَمَعَ الشَّمْلُ الشَّبِيتُ، وأَصْبَحْنَا \_كَمَا كُنَّا \_بعدَ أَنْ كِدْنَا نَيْأَسُ مِنَ اللَّقَاءِ. وإِنِّي لأَعُدُّ الشَّتِيتُ، وتَحَقَّقَتْ أَحْلامِي». هذا اليومَ أَكْبرَ أَعْيَادِي، فقد تَمَّتْ لِي فِيهِ أَمانِيَّ، وتَحَقَّقَتْ أَحْلامِي». فقد تَمَّتْ لي فِيهِ أَمانِيَّ، وتَحَقَّقَتْ أَحْلامِي». فقالتْ «أُمُّ خِداشَ» وهي مُبْتَهِجَةٌ:

«وإني لأراه - كذلك - أَسْعَدَ أَيَّام حَياتِي!».

فهتَفَ الأَوْلادُ الأَرْبَعَةُ الصِّغارُ، وَهُمْ يَتَدَحْرَجونَ على الأَرْضِ مِنْ فَرْطِ السُّرُورِ، وَيَقْفِزُونَ قَفَزاتِ الفَرَحِ والابْتِهَاجِ حَوْلَ الصَّدِيقتَيْنِ، وقالوا في صوْتٍ واحِدٍ:

«وإِنَّنا لنرَى أَيْضًا أَنَّ هذا اليَوْمَ هُوَ أَسْعَدُ أَيَّام حياتِنَا جَمِيعًا!».



... وهكذا نَجَحْتَ \_ يا أُستاذُ \_ في أن تُحَبِّبَ إلى الأطْفالِ مكْتبتَهُم وتُغْرِيَهُم بالْمُطالعَةِ (١). ولئِنْ أَدْرِكَ الأطفالُ - بِرِياضِ الأطفالِ - مُرادًا بعيدًا، لقد فَتَحْتَ لَهُمْ \_ بِمَكْتبَةِ الأطفالِ \_ فتْحًا جَديدًا. أَدركتَ أَرَبَ نُفوسِهم، وأبدلتَهم أُنسًا من عُبوسِهم، وهِجْتَ لِلْمعالي أَشْواقَهم، وحسَّنْتَ لُغَتَهُم وأَخلاقَهُم (٢). والأستاذ الْكِيلانيّ مُنشِئُ مَكتبَةِ الأطفالِ أُديبٌ عالَمِيٌّ جَدِيرٌ بِما يَهْدِفُ إِلَيْهِ مِنْ نَبِيلِ الأغراضِ (٣). وإنه ليَسُرُّني \_ إِذْ أُتابِعُ مع التَّقديرِ هذا الْجُهْدَ العِلْمِيَّ المتواصل \_ أن ألاحِظَ مِقدارَ العِنايةِ التي تَبْذُلونَها في هذا السَّبيل، والفائِدةَ الَّتي تعودُ على النَّشْءِ مِنْهُ، بِتَهْيِئَةِ أَذْهانِ الأطفالِ وعُقُولِهُم لِتَقَبُّل خَيرِ الأفكارِ والمَعاني، وتقدِيمِها لَهُمْ على مثل هذهِ الصُّورةِ الطَّرِيفةِ(١). فاللهُ يُكافِئُك عَلَى ما قَدَّمْتَهُ لِلْعَرَبِيَّةِ مِنْ رَوائِعِ أَدبِ، تُضِيفُ إلى كُنُوزِها كُنُوزًا(٥). إنَّي وقد تَتَبَّعْتُ هذا الْمَجْهودَ القَيِّمَ الْمُتَّصِلَ لا يَسَعُني إلَّا الإعْجابُ بِما تُساهِمُونَ به في سَدٍّ نَقْصٍ يَشْعُرُ بِهِ جميعُ الآباءِ في تعليم أطفالِهِمْ (٦). فَشَكَرَ اللهُ لكَ ما هَدَفْتَ إِليه مِنْ تَنْشِئَةِ الطِّفل مَشْبوبَ الشَّغَفِ بالقِراءةِ والدَّرْسِ، مؤفورَ الْحَظِّ مِن مَتاع الفِكْرِ، مُسْتقيمَ اللِّسانِ على نَهْجِ البيانِ (٧). فهي تَتمشّى مع طِباع الطِّفل الشَّرْقِيُّ وغرائِزه حَتَّى يترَعْرَعَ. وتَجْعَلُ الْحَلْقةَ مُتَّصلةً بين المَدْرسةِ والبيتِ في قِصَص مُناسِبةٍ مُتماسِكةٍ مع نفسِيَّةِ الطُّفل وَعَقْلِيَّتِهِ وبِيئتِه وما يَهْوَى سَماعَهُ أو يَمِيلُ لِوَعْيِه، بأَسْلوبِ صحيح فصيح، إذا حَفِظهُ الصَّبِيُّ صَغيرًا نَفَعَهُ كبِيرًا (^^). ومِن ثَمَّ يَشُبُّ الطِّفلُ، وقد صَّحَّتْ مَلكَتُه، وأَشْرِبَتِ الفُصْحَى فِكرَتهُ(٩).

<sup>(</sup>٣) جعفر ولي (٢) أحمد نجيب الهلالي (١) أحمد لطفي السيد

<sup>(</sup>٦) محمد بهي الدين بركات (٥) محمد العشماوي (٤) على ماهر

<sup>(</sup>۸) محمد حلمي عيسي (٩) محمد على علوبة (٧) محمد تو فيق رفعت



## مكتبة الكيلاني

مَجْمُوعاتُها: تُسَايِرُ التِّلْميذَ فِي نَحْوِ مِائَةٍ وخَمْسِينَ قِصَّةً ، رائِعَةَ الصَّورِ ، بَدِيعَةَ الإِخْراجِ ، مُتَدَرِّجَةً بِهِ مِنْ رِياضِ الأطْفالِ إلى خِتامِ التَّعْليمِ الثَّانَوِيِّ. ثُمَّ تُسْلِمُه إلى مكْتبةِ الكيلانيِّ للشَّبابِ.

مادَّتُها: تُقَوِّمُ الخُلْقَ ، وتُرَبِّي الذِّهْنَ ، وتُعَلِّمُ الأدَبَ.

فَنُّها: يَشُوقُ القارِئَ ويُمْتِعُه ، ويُحَبِّبُ الكِتابَ إليهِ.

لُغَتُّها: تُنَمِّي مَلَكَةَ التَّعْبيرِ ، وتَطْبَعُ اللِّسانَ عَلَى فَصيحِ البَيانِ.

ثَوْرَةٌ رَشِيدَةٌ ، أَجْمَعَ عَلَى تَأْيِيدِها وُزَراءُ الْمَعَارِفِ وَزُعَمَاءُ التَّعْليمِ

وقادَةُ الرَّأْيِ فِي الشَّرْقِ ، وكِبارُ المُسْتَشْرِقينَ وأعْلامُ التَّرْبِيَةِ فِي الغَرْبِ.

أُوَّلُ مَكْتَبَةٍ عَرَبِيَّةٍ عُنِيَتْ بَتَنْشِئةِ الطِّفْلِ عَلَى أَحْدَثِ أَسْسِ التَّرْبيةِ الصَّحيحَةِ. تَوالَتْ طَبَعَاتُها العَرَبِيَّةُ ؛ فَتَثَقَّفَ بِهَا الجِيلُ الجَديدُ في بِلادِ العُرُوبَةِ ، ولم يَخْلُ مِنْهَا بَيْتٌ عَرَبيُّ.

تُرْجِمَتْ إلى أَكْثَرِ اللُّغاتِ الشَّرْقِيَّةِ وبَعْضِ اللُّغاتِ الغَرْبِيَّةِ.

مَدْرَسَةٌ حُرَّةٌ، إِذَا عَرَفَها التَّلْمِيذُ، سَعَى إليْها بلاتَرْغيبٍ ولاتَرْهيبٍ.

كَانتْ أَكْبَرَ أُمْنِيَّةٍ للآباءِ ، وهِيَ اليَوْمَ أَشْهَى غِذاءٍ ثَقَافيٌّ للأبْناءِ.



Simple of the same of the same

المعجَّلة المعامِلة السِّرَةُ السُّيِّعَاجِيبِ وَلَهْرَةُ النَّهِرَسِيمِ فِي الْإِصْطَائِيلِ ۺ۠ۼۣ؆ؙٷٳٷۺۼۣۺؖڮٳ ۼؖؿؙ<u>ڷٷؠ؈</u>ۣٷٟ۩ؿۣۼ الْرَصِيْلُ الْيِكِيِّ الْمُوسِيْلِ ۺۼؿڮؠؙ۩ڿڿؿڰۣ ڰۿؙۄڝٳڝۣؠڟ۪ڡۣٳٷ؆ۿڰ

كاول كياالني

